تعقیق صَلاح أَجِمتُ الشِيامرَا بی





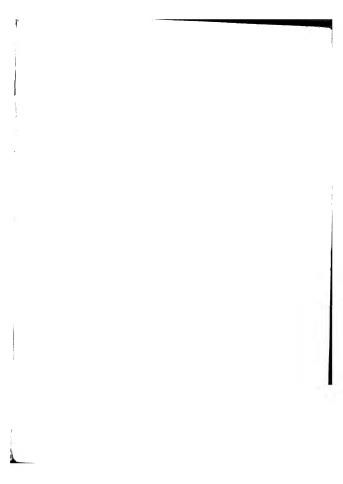

| الهيئة ١٠١٠ - ١٠٠٠ الأسكندرية |
|-------------------------------|
| رنمران \$13                   |
| رقم النسجر ۸۷۸ السسس          |

# القر اســة

13.8 - : \ L

للامام

أَبِن قَيْمِ الْجُلِورُ بِلَهُ رحمه الله تعالى

VOI-7912418H

تحقيسق وتعليق

صسسلاح أحمسد السسامرائي

# 

,

e 1

# بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد فه نحمده ونستميته ونستغفره ، ونعوذ بالله نسن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهسده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . واشهد أن لا إله الا الله وحسده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله .

وبعد . . فهذا كتاب « الفراسة » لنسيخ الاسلام ابن قيم الجوزية » فقمت باستخراج المخطوطة من مكتبة الاوقاف القادرية وهي تحسست وقم ٤٩٢ ، ثم طابقتها على مطبوعة الاستاذ المرحوم « محمد حامد الفقي » .

فوجدتها مطابقة تماما سوى بعض الكلمات البسيطة ، وهي تمتاز بقدمها لكونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما يزيد على مائة عام ، وقد ذكر الفقي في مقدمته بان نسخته كانت ناقصة ناكطها من مخطوطة اخرى باسم « الطرق المحكمية » ولكون مخطوطتنا كاملة وغير ناقصة نتعد بلاك هي الام ، فاترت إنزالها للطبع كما هي مع بعض التعليقات في الهامش ، والله تعالى اسال أن يو فق للخير كل من يساعد باخر اجها الى النور ، والله من وداء القصد ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلين .

صلاح احمد السامرائي ۹ / ذي الحجة 7 ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥/٨/٢٥ م ····

and the second second

# بسسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، قال الشسيخ الامام العالم العلامة الحبر الفهامة ، سيد الحفاظ و فارس المعابي والالفاظ ، ترجمان القرآن ، قو الفنون البديمة شمس الدين ابو عبدالله محمد بن القيم البوزية رحمه الله تعالى : المحمد لله فحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من مرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله نفشل لله ومن يضلل فلا محضل له ومن يضلل فلا محضل له ومن يضلل فلا محمدا عبده ورسوله ، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ورضعه الله شهيدا ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وسراجا منيرا فهدى بنوره من الفسلالة وبصر به من المعى وارشد به من وسراجا منيرا فهدى بنوره من الفسلالة وبصر به من المعى وارشد به من الغي وفتح به اعينا عميا و7ذانا صما وقلوباً غلغا ، صلى الله عليه وعلى حاله وصحبه وسلم تسليما .

اما بعد: فقد سئلت عن الحاكم او الوالي ، يحكم بالقراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالامارات ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والاحوال ، حتى انه ربعا يتهدد الخصمين ، اذا ظهر له انه مبطل ، وربعا ساله عن اشياء تدله على بيان الحال فهل ذلك صواب ام خطأ ؟

فهذه مسالة كبيرة مظيمة ألنقع ، جليلة القدير ، ان أهملها الحاكم او الوالي أضاع حقّا كثيرا واقام باطلا كبيرا ، وان توسع وجعل معوله عليها ، دون الاوضاع الشرعية ، وقع في انواع من الظلم والفساد .

وقد سئل أبو الوفا أبن عقيل عن هذه المسالة ؟ فقال: ليس ذلك حكما بالفراسة ، بل هو حكم بالاندات واذا تاملتم الشرع وجدتنوه يجوز التغويل على ذلك . ومال اصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما يراه الحاكم . وذلك مستند الى قوله تعالى ( ۱۲ ، ۲۲ إن كان قميصه قد من نبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذا حكمنا بعقد الازج و كثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط الخض ، وما يخس المراة والرجل في اللماوى ، وفي مسالة المطائر واللدباغ اذا اختصا في المجلد ، والنجاد والمخياط اذا تنازعا في المنسر والقدوم ، والطباخ والخبائ اذا تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل ذلك الاعتماد على الامارات ؟ وكذلك الحكم في التامل والنظر في أمر الخنشى والامارات على احمد حاليه و النظر في أمر الخنشى القسائة . التهي ، حاليه واللوث في القسائة . التهي .

والحاكم اذا لم يتن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده ، وفي القرائن الحالية والقالية كفقهه في كليات الاحكام : أضاع حقوقا كثيرة على اصحابها وحكم بعا يعلم الناس بطلانه ، ولا يشكون فيه ، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت الى باطنه وقرائن احواله .

فهمنا نوعان من الفقة ، لابد للحاكم منهما ! فقه في احكام الحوادث الكلية ، ونقه في نفس الواقع واجوال الناس ، يعيل به بين الصــــادق والكاذب ، والمحقى والبحل ، ثم يطابق بين هذا وهذا فيمطى الواقع حكمه من الواجب ، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع .

ومن له ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العبد في الماش وطلماد ومجيئها بغاية العدل ، اللدي يغصل بين الخمالات المقال وأنه لا عدل فوق عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح : تبين له أن السياسة العادلة جزء من اجزائها ، وفرع من فروعها وان من لمه مموفة مقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها الم يحتاج معها الى سياسة غيرها البتـــة .

فان السياسة نوعان: سياسة ظالة فالشريعة تحرمها وسياسسة عادلة تُقرِح الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة ، علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ولا تنس في هذا الموضع قول نبي الله سلّبهان صلى الله عليه وسلم للمراتين اللتين الدعنا الولد ، فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى فقال سليمان « التوني بالسكين اشته بينكما » فسمعت الكبرى بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل يرحمك ألله هو أبنها » فقضى به للصغرى . فاي شيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة ؟ فاستدل برضا الكبرى بذلك ، واتها قصدت الاسترواح الى التاسي بمساوأة الصغرى عليه فقسد ولدها وشفقة الصغرى عليه ، وامتناعه من الرضا بذلك ! دل على انها امن وان الحامل لها على امتناع من اللموى ما قام بقلها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الام فانضحت وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها القرينة عنده حتى قدمها على اقرارها : فائه حكم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذا هو الحق .. .

فان الاقرار اذا كان لطة اطلع عليها الحاكم لم يلتغت البه أبدا ولذلك الفينا أقرار المريض مريض اللوت بمال لوارثه لانعقاد سسبب التهمة .. واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه .

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمسة إلى عبدالرحمن النسائي في سننه قال «التوسعة للحاكم في ان يقول للشيء الذي لا يقطه . . افعل كذا : ليستبين به البحق » ثم ترجم عليه ، رحمة اخرى الحسن من هذه فقال : « الحكم بظلاف ما يعتر ف به الحكوم عليه ، اذا تبين للحاكم من الحق غير ما امتر ف به » فهكذا يكون القهم من الله ورسوله تم ترجم عليه ترجمة اخرى فقال : « اقتص الحاكم ما حكم به غيره ممن هي مئله ، او اجل منه » فهذه ثلاث قواعد ، ورابعة : هي ما نعن فيه وهي الحكم بالقرال وشواهد الحال ، وخامسة : وهي أنه لم يجمل الولد لها ، كما يقوله إلى حنيلي الولد لها .

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم: يتكرها بل لم يعبه بل حكاها مقررا لها ؛ فقال تعالى : ( ۱۲ ــ ۲۸ واستيقا ألباب ، وقدت فتيسه من دير والفيا سيدها لدى الباب ، قالت : ما جزاء من آراد بأهلك سوءاً الا أن يسبحن أو عذاب اليم ؟ قال : هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ، ان كان قيهمه قد من قبل فصل فتت وهو من الكاذبين ، وان كان قيهمســه قد من دير فكلبت وهو من المســادقين فلما راى تعيسه قد من دير قال : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ) نتوصل بقد القميص الى تعييز الصادق منهما من الكاذب . وهذا لوث في احـــد المتنازعين ) يبين اولاهما بالحق .

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة اهل اللغمة على المسلمين في الوصية في السغر وامر بالحكم بموجبه(۱) . وحكم النبي على الله عليه وسلم بعوجب اللوث في القسامة ، وجوز للمدعين أن يحلفوا خصيين يعينا ويستحقوا دم القتيل فهذا لوث في الدماء والذي في سورة المائدة ليسوث في الاموال ، والذي في سورة يوسف لسوث في اللاموى في الدمن وتحدود .

وقد حكم امير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد ، وذهب البه مالك واحمد في اصح دوايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة ، وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما سولا يعرف لهما مخالف من الصحابة سبوجوب المحد برائحة الخمر من في الرجل ، او قيئه خمرا ، اعتمادا على القراشة الظاهرة .

ولم يزل الالمة والخلفاء يحكمون بالقطع اذا أرجد الالل المسروق مع المتهم . وهذه القرينة أقوى من البينة والاقرار . فأنهما خبران ينطرق البهما الصدق والكلب ، ووجود المال ممه نص صريح لا يتطرق البه شبهة . وهل يشك أحد رأى فتيلا يتشحط في دمه ، وآخر قائم على راسسه بالسكين ! أنه قتله ؟ ولا سيما أذا عرف بعداوته له . ولهذا جوز جمهور الملماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله ؛ ثم قال الملماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله ؛ ثم قال مالك واحد : بقتل به . وقال الشاقع : تقضين عليه بدنته .

وكذلك الذا راينا رجلا مكشوف الواس ــ وليس ذلك عادته وآخر هاربا قدامه بيديه عمامة ، وعلى واسه عمامة : حكمنا له بالممامة التي بيد الهارب قطعاً . ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بانها يد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآيات (١٠٦ ــ١٠٨ ) .

ظالمة غاصبة بالقربنة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . وهل القضاء بالتكول الا رجوع الى مجرد القربنة الظاهرة ، التي علمنا بها ظاهرا قرينة ظاهرة ، دالة على صدق المدعي ، فقدمت على اصل براءة اللمجي ، فقدمت على اصل براءة اللمجي ، وكثير من القرائن والامارات أقوى من النكول ، والحس شساهد بذلك ، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها ؟

ومن ذلك : ان النبي سلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم حيى ابن اخطب بالعذاب على اخراج المال اللدي غيبه ، وادعى نفاذه . فقال له : « المهد قريب ، والمال اكثر من ذلك » فهاتمان قرينتان في غاية القوة : كثره إلمال ، وقصر المدة التى بنفق كله فيها .

وشرح ذلك . انه صلى الله عليه وسلم لما الجلى يهود بني التضير مسن المدينة ؛ على اأن لهم ما حملت الابل من اموالهم ؛ غير الحلقة والسلاح كان لابن المقيق مال عظيم ؛ يبلغ مسائه(ا) أو رمن ذهب وحلى . فلما فتسح رسول الله صلى لله عليه وسلم خيبر ـ كان بعضها عنوة وبعضها صلحا لمنتقب المل المنافق عليه وسلم أوبعة عشر وما . فساؤه الصلح ؛ وارسل ابن ابي المقتبق اللى دسول الله صلى الله عليه وسلم (ان ابي الحقيق . فصالح دسول الله صلى الله عليه وسلم عن فنزل ابن ابي الحقيق . فصالح دسول الله عليه وسلم عن خنزل ابن ابي الحقيق . فصالح دسول الله عليه وسلم على حقى دماء من في حصونهم من المقاتلة ، وتسرول الله سلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من ملل وارض ؛ ويخون بين رسول الله سلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من ملل وارض ؛ وعلى الصغواء(٢) والبيضاء الله والحاوة والحاقة ، الا أوباء على ظهر السان فقال رسول الله صلى الله عليه . وسلم « و برفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه وسلم « وبرفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه وسلم « وبرفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه وسلم « وبرفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه وسلم « وبرفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه وسلم « وبرفت منكم ذمة الله وفعة رسوله ان كتمتوني شيئا » فصالحوه

<sup>(</sup>١) قدر ثور ، بالوزن او الحجم

على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عبر « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خبير حتى الجاهسم الي قمرهم ، قفلب على الزرع والارض والنخل . فصالحوه على ان بجعلوا الى قمرهم ، وقبل على الزرع والارض والنخل . فصالحوه على ان بجعلوا منه الله عليه وسلم الصغراء والبيضاء . وشرط عليهم « ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئة . فان فعلوا فلا احتمله معه الى خبير ا مسكا فيه مال وحلي لحبى بن اخطب كسان احتمله معه الى خبير ا مسكا فيه النه عليه وسلم الهم حيى بن اخطب: « ما فعل مسك حيى الذي جاء به مسن الله عليه وسلم الى : اذهبته النفقات والحروب ، قال : المهد قريب ؛ والمال اكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم آلي الزبير ؛ فلسما بيداب ، وقد كان قبل ذلك دخل خربة . فقال : قد رابت حبيا يطوف في بعدالك عليه وسلم آلي الزبير ؛ فقصل رسسول الله صلى الله عليه وسلم ألى الزبير : فقتل رسسول الله صلى الخربة . فقتل رسسول الله صلى الله عليه وسلم آلي وقوج منية ـ بالنكك الله صلى الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله كنه الخربة . فقتل رسسول الله صلى الله كان الله على الله عليه وسلم النه الم الله على الله عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه عليه وسلم النه الله على اله على الله على اله على الله ع

نغي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والامارات الظاهرة ، وعقوبة اهل النهم ، وجواز الصلح على الشارط ، وانتقاض المهد اذا خالفوا ما شرط عليهام .

وفي بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم كنائــة اعترف بالمال حــين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير فعذبه » .

وفي ذلك دليل على صحة اقرار المكره اذا طلب منه المال ، انــه اذا عرقب على أن يقر بالمال المسروق / فاقر به وظهر منـــده : قطمت بده . رهذا هو الصواب بلا ريب ، وليس هذا اقامة المحد بالاقرار الذي اكرد. عليه : ولكن بوجود المال المسروق الذي تؤصل اليه بالاقرار .

# فصـــل

ومن ذلك قول امير المؤمنين علي رضي الله عنه للظمينة التي حملت. كتاب حاطب بن إبي بلتمة فانكرته . فقال لها « لتخرجن الكتاب او. لنجردنك » فلما رات الجد اخرجته من عقامها .

وعلى هذا: اذا ادعى الخصم الفلس ، وانه لا شيء معه فقال المدعي. للحاكم: المال معه ، وسال تفتيشه : وجب على الحداكم اجابته الى ذلك ، ليمسل صاحب الحق الى حقه .

وقد كان الاسرى من قريضة يدعـون عنـد البلوغ فكان الصحابـة . يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، فيعلمـون بدك البالغ من غيره ، واتت تعلم في مسالة الهارب و في بده عمامة وعلى. راسه اخرى ، و آخر حاسر الراس خلفه ـ علما ضروريا ان العمامة له ، ، وانه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه . . فتيك تقدم اليد سالتي غايتها ان تقيد ظنا ما عند عدم المارض سـ علـى، هذا العلم الضروري القيني ، وينسب ذلك الى الشريعة ؟ .

# فصــــل

ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع. اللقطة الى واصفها ، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها() كذلك . فجعل وصفه لها قائماً مقام البينة ، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق. من البينة .

وقد سئل الامام احمد عن المستاجر ومالك الدار اذا تنازعا دفينا(٢). في الدار ، فكل واحد منهم يدعي انه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له . وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنسه .

- 11 -

<sup>(</sup>١) العفاص الوكاء الذي تكون فيه النفقة من الجلب او الخرقة ، او غير ذلك . والوكاء الحبل الدقيق الذي يربط به فم القربة .

<sup>(</sup>٢) مال مدنون ، أو أما شهابه ذلك .

وسئل عن بلد يستولي عليه الكفار ، ثم يفتحه المسلمون ، فتوجد فيه ابواب مكتوب عليها كتابة المسلمين انها وقف : انه يحكم بذلك ، لقوة هذه الامارة وظهـــورها .

# فصـــــل

### فصــل

ومن ذلك : حكم رسول الله صلى الله غليه وضلم وخلفائه من بعده رضى الله عنهم بالقافه ، وجعلها دليلا من ادلة ثبوت النسسب ، وليس هاهنا الا مجرد الامارات والعلامات .

قال بعض الفقهاء: ومن العجب اتكار لحوق النسب بالقافة التي المترها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصل بها الصحابة من بسله وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والحاق النسب في مسالة من تروج باقضى المغرب الماقت النسب في مسالة من تروج باقضى المغرب من ستة اشهر بولد ، او تروجها ، ثم قال عقيب جاءت بعد العقد باكثر من ستة اشهر بولد ، او تروجها ، ثم قال عقيب من ذلك : أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجسرده ، ولو كانت لله سمرية يظرها ليلا ونهازا ، فاتت بولد لم يلحقه نسبه ، لانها ليست فراشا له ، من ذلك : أنها المائمة فيلحثه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد ولا يحقيل باللاث والقسامة وهو من احسن الاستشهاد ، فائه اعتماد على على ذلك ، وبجوز للحائم سل بها ببساء على ذلك ، وبجوز للحائم سل بجب عليه سان بنساء أو الدية ، مع علمه أنه لم بر ولم يشهد ، فاذا كان هذا في الدمار والاحتياط ، كونيف بغيها المدار والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات على العدر والاحتياط ، كونيف بغيها المدر والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات المدر والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات على العدر والاحتياط ، كونيف بغيها المدر والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات على العدر والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات على العدر والاحتياط ، كونيف بغيها المراسات على العدر والاحتياط . كونيف بغيها المراسات المدر والاحتياط . كونيف بغيها المراسات المراسات المدر والاحتياط . كونيف بغيها المراسات المدر والاحتياط . كونيف بغيها المراسات المر

ومن ذلك : اللمان . فانا نجكم بقتل المراة او بحبسسها اذا نكلت عن اللمان . والصحيح : انا تحدها . وهو مذهب الشبافعي رحمه الله . وهو الذي دل عليسه القرآن في قولسه تعالى « ؟ ٢ : ٨ ويدرا عنها العذاب » والمداب هاهنا : هو العذاب المدّود في أول السسودة ، في قولسه تعالى . « ؟ ٢ : ٢ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » فاضافه أولا ، وعرف باللام ثانيا . وهو عذاب واحد ، والمقصسود : أن تكول المراة مسن أقوى. الإمارات على صدق الزوج ، نقام لعنه وتكولها مقام الشهود .

# فصــل (۱)

ومن ذلك : أن البني عفراء لما تداميا قتل أبي جهل ، فقال صلى الله عليه وسلم « هل مسحتما سيفيكما ؟ . قلا لا . قال : قارباني سيفيكما . فلما نظر فيهما قال لاحدهما : هلما قتله » وقضى له بسلبه . وهذا مسن احسن الاحكام واحقها بالاتباع . فالدم في النصل شاهد عجيب .

وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحقق ويظهره ، ومن خصها بالشاهدين ، او الاربعة ، او الشاهد لم يوف مسماهما حقه ،

ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها النساهدان . واثما اتت مرادا بها الحجة والدليسل والبرهان ، مغردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعي » المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة ، ولا وب ان غيما من انواع البينة قد يكون اقوى منها ، كدلالة الحال على صدق المدعي ، فأنها أوى منها ، كدلالة الحال على صدق المدعي ، فأنها والآية والتبحرة والملامة والاماره : متقاربه في المنسى ، وقد دوى ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبدالله قال « اردت السيمر الى خيبر ، فاتبت النبي صلى الله عليه وسيلم ، فقلت : أني ادبد الخيروج طلب منك اآية ، فضع يدك على ترقوته » فهذا اعتماد في المدال الماللة على مجرد الملامة ، واقامة لها مقام الشاعد . فالشارع لم يليغ القرائ والامارات ودلالل الاحوال ، بل من انستقرا الشرع في مصادره وموارده والامارات ودلائل الاحوال ، بل من انستقرا الشرع في مصادره وموارده

<sup>(</sup>١) في نسخة الفقى : قد ادرج كلام هذا الفصل بالذي قبله .

روجده شاهدا لها بالاعتبار ، مرتبا عليها الاحكام ، وقول ابي الوفاء ابن عقيل ه ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهمي فراسة صادقة ، وقد مدح الله سبحانه القراسة واهلها في مواضع مسن كتابه ، فقال تعالى ( ۱۵ : ۷۵ ان في ذلك لايات للمتوسسين ) وهسم المتفرسين الأخذون بالسيما ، وهي العلامة ، يقال : تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته ، وقبل تعالى ( ۷) : ٣ ولو نشأ لارباكيم فلمونتهم سيماهم ) وقال تعالى ( ۲۰ : ۲۷ سيم الجاهل أنبناء من التعقف تتمرفهم بسيماهم ) وفي جامع الترمذي مرفوعا « اتقوا فراسة المؤمن ، منانه بنظ ربنور الله ، نم قرا ( ان في ذلك لايات للمتوسمين ) » .

### فصيل

فقال الشافعي: لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح ، وابعد عسسن الفساد ، وان لم يضعه الرسول ، ولا نول به وحي . فان اردت بقوليك ( الا طر وافق الشرع » اي لم يخالف ما نطق به الشرع : فصحيح . وان الردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فقطط ، وتغليط للصحابة ، فقد حرى من الخطفة المراشدين من القتل والتمثيل مالا يحمده عالم بالسنن. . ولو لم يكن الا تحريق عثمان المصاحف (1) ، فانه كان رايا اعتمدوا فيسه على مصلحة الامة ، وتحريق علي رضي الله عنه اللاناديسة في الاخاديسة

لما رأيت الامر أمرا منكرا اجبت ناري ودعوت قنبرا ونفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج اهـ .

وهذا موضع مزلة اقدام ، وفصلة افهام . وهو مقام ظنك . ومعترك صعب . فرط فيه طائفة ، فعظلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق ، وجرؤا اهل الفجود على الفساد ، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقسوم بمصالح المباد ، محتاجه الى غيرها ، وسلوا على نفوسهم طرقا صحيحة مسين طرق معرفة الحق والتنفيذ له ، وعظلوها ، مع علمهم وعلم غيرها قطعا : انها حق مطابق للواقع ، ظامنهم منافاتها لقواعد الشرع ، ونحر الله باجتهادهم ، والذي ارجب لهم ذلك : فوع تقصير في معرفة التسريعة وتقصير في معرفة الواقع ، وتنزيل احدهما على الاخر ، فلما واى ولاة الامسود .

ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمر الا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء مسن الشريعة احدثوا من أوضاع سياستهم شرة طويلا ، وفسادا عريفسسا . فتفاتم الامر . وتعدر استدراكمه ، وعز على العالمين بحقائق الشسمرع تنظيص النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك المهالك .

وافرطت طائفة ، اخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله ، وكلا الطائفتين البت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله ، وانول به كتابه ، فان الله مسبحانه ارسل رسله وانول كتبه ليقوم النس بالقسط ، وهو المعلل الذي قامت به الارض والسماوات فان طهرت المارات المعدل ، واسغر وجهه باي طريق كان : فتم شرع الله ودينه . والله سبحانه اعلم واحكم ، واعدل ان يخص طرق المعلل واماراته واعلامه بالذي عند وجودها وقيامها بوجيها ، بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق ! ان مقصوده اقامة المعدل بين عباده ، وقيام اللهامي بالقسط : فاي طريق استخرج بها المعدل والقسط في من المدين ، ليست مخالفة له فلا يقال : ان السياسة المعالمة مذانه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلمكم ، واتما هي

عدل الله ورسوله ، ظهر بهذه الامارات والعلامات . فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة ، وعاقب في تهمة لما ظهرت امارات الريبة على المتهم . فمن اطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله ـ مع علمه باشمستهاره بالفساد في الارض ؛ وكثرة سرقاته ؛ وقال : لا آخذه الا بشاهدي عدل ، فقوله مخالف للسياسة الشرعية وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال من الفنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعسده ، ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع . وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة . واضعف الفرم على سارق مالا قطع فيه ، وشرع فيه جلدات ، نكالا وتاديبا . واضعف الفرم على كاتم الضالة عن صاحبها . وقال في تاركي الزكاة « إنا آلخذوها منه وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا » وأمر بكسر دنان الخمر ، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام . ثم نسخ عنهم الكسر ، وامرهم بالفسل ، وامر عبدالله ابن عمرو بتحريك الثوبين المصفرين ، فسجر بهما التنور ، وامر المراة التي لعنت. ناقتها أن تخلى سبيلها . وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة ولم ينسخ ذلك . ولم يجعله حدا لابد منه ، بل هو بحسب المصلحة اذا رأى الامام ولذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد عن الاربعين ونفي فيها وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذي كان يتهم بام ولده . فلما تبين أنه خصى تركه . وأمر بامساك اليهودي الذي اومأت الجارية براسها انه رضخه بين حجرين فأخذ فأقر فرضخ راسه . وهذا بدل على حواز اخـــد المتهم اذا قامت قرينة المتهمة . والظاهر : انه لم يقم عليه بينة ، ولا أقر أختيارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فأقر .

# 

. وسلك اصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لن طلبه ، فمن ذلك : أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية ، وأذاقهم حر النهار في الدنيا، قبسل الإخرة . وكذلك قال اصحابنا : إذا رأى الامام تحريق اللوطي فله ذلك . فان خالد بن الوليد رضي لله بمنه كتب الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه « أنه وجد في بعض نواحي الهرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة » فاستشهار الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وفيهم على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكان أشدهم قولا .. فقال : « أن هذا الذنب لم تعص به أمة من الامم الا واحدة ، فصنع الله بهم ما قد علمتم . أرى ان بحرقوا بالنار » فكتب أبو بكر الى خالد « أن يحرق » فحرقه . ثم حرقهم عبدالله ابن الزبير في خلافته ثم حرقهم هشام بن عبدالملك . وحرق عمر بن الخطاب رضى الله عنه حانوت الخمار بما فيه . وحرق قرية يباع فيها الخمر . وحرق قصر سعد بن ابي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية فذكر الامام احمد رحمه الله في مسائل البنه صالح أنه دعا محمد بن مسسلمة فقال : « اذهب الى سعد بالكوفة ، فحرق عليه قصره ، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني » فذهب محمد الى الكوفة ، فأشترى من نبطى حزمة من حطب ، وشرط عليه حملها الى قصر سعد ، فلما وصل اليه القي الحزمة فيه ، الومنين » فتركه حتى احترق . ثم انصرف الى المدينة . فعرض عليه سعد نفقة ، فابي أن يقبلها ، فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : انك قلت : لا تحدثن حدثا حتى تاتيني » .

وحلق عمر راس نصر بن حجاج ، ونفاه من الدينة لتنسبب النساء به . وضرب صبيغ بن عسل التميمي على راسه ، لما سأل عما لا يعنيه . وصادر عملك ، فأخذ مسطر أموالهم با اكتسبوها بجاه العمل ، واختلط ما يختص نبه بدلك . فجعل أموالهم بينهم وبين السلمين شعطرين ، والزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استغلوا به عن القرآن ، سياسة منه ، الى غير ذلك من سياساته التي ساس بهالامت رفي الله عنه . قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : ومن ذلك المتدون على الأماد رفي الله عليه واحدة بالطلاق ، وهو يعلم أنها واحدة ، ولكن لما الزماس منه راى عقوبتهم بالزامهم به روافقه على ذلك رعيتهم من السحابة ، وقد المسارة وهم الله : « ان الناس قد استعجلوا في السحابة ، وقد المسارة وهم الله الناس قد استعجلوا في

شيء كانت لهم فيه أناة فلو أنا امضيناه عليهم ؟ » فأمضاه عليهم ليقلوا منه . فانهم اذا علموا أن احدهم الذا اوقع الثلاث جملة وقمت ، وأنه لا سبيل الى المرأة : أمسك عن ذلك فكان الالزام به عقوبة منه لمصلحة رآها . ولم يكن يخفي عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة ،بل مضى على ذلك صدرا من خلافته حتى أكثر الناس من ذلك ، وهو اتخاذ لايات الله هزوا كما في المسند وسنن النسائي وغيرهما من حديث محمود بن لبيد « ان رجلا طلق امراته ثلاثا ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلغ ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ايلعب بكتــــاب الله وأنا بين اظهركم ؟ فقال رجل: الا اضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم يه . ثم انه ندم على ذلك قبل موته ، كما ذكره الاسماعيلى في مسند عمر . فقلت لشميخنا : فهملا تبعت عمر في الزامهمم به عقم وبة ، فإن جِمع الثلاثة محرم عنم لا فقال : اكثر الناس اليوم لا يعلمون ان ذلك محرم ، ولا سيما الشافعي يراه جائزا . فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم . قال : وايضا فان عمر الزمهم بدلك ، وسد عليهم باب التحليل وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث ، وكثير منهم يفتمسح لهم باب التحليل . فانه لابد للرجل من امراته فاذا علم أنها لا ترجع اليه الا بالتحليل سعى في ذلك . واالصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك ، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مقسدة التحليل بينهم . فال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى ان اقرارهم على ما كان عليه الامر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافته : أولى . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا . قال : ومن ذلك منمه بيع أمهات الاولاد وأنما كان رأيا منه رآه للامة ، والا فقد بعن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة خلافة الصديق . ولهذا عزم على بن ابسى طالب على بيعهن ، وقال « أن عدم البيع كان رأيا أتفق عليه هو وعمسسر » فقال له قاضيه عبيدة السلماني « يا امير المؤمنين رابك من رابي عمر فسي الجماعة احب الينا من رأبك وحدك » فقال : «اقضوا كما كنتم تقضيون

فاني اكره الخلاف » فلو كان عنده نص من رسول الله صلى لله عليه وسلم يتحريم بيمهن لم يضف ذلك اللي رايه وراي عمر ، ولم يقل « اني رايت ان يبعـــن » .

# فصييل

ومن ذلك : الختيمساره للناس الافراد بالحسمج ، ليعتممسروا في غير أشهر الحبج فلا يزال البيت الحبرام مقصدودا [6] فظين بعض الناس انه نهى عن المتعسة ، وانه اوجب الافراد وتنازع في ذلك ابن عبــــاس وابن الزبير واكثر النــــاس على ابن عباس في ذلك ، وهو يحتج عليهم بالاحاديث الصحيحة الصريحة . فلما اكثروا عليه قال ٨ يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء . اقول لكم : قال رسول الله صلمي الله عليسه وسيلم ، وتقيولون : قال أبو بكير وعمير ؟ » . وكدلك ابنه عبدالله كانوا اذا احتجوا عليــــه بابيه يقول : « ان عمــــر لم يرد ما تقولون » فاذا اكثروا عليه « أفرسول الله صلى الله عليه وسلم احق أن تتبعوا .. أم عمر ؟ » والمقصود : أن هلما وأمثاله سياسة جزئية ورسوله نهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسوا بها الامة والضمافها هي من تاويل القراآن والسنة . ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الازمنة ، ام من السياسات الجرابيـــة التابعة للمصالح ؛ فتتقيد بها زمانا ومكانا ؟. ومن ذلك : جمع عشمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الاحرف السبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها ، لما كان ذلك مصلحة ، فلما خلف الصحابة رضي الله عنهم على الامة أن يختلفُوا في القراآن ، وراوا أن جنعهم على حرف واحسد اسلم ، وأبعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك ، ومنعوا الناس من القراءة بغيره . وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البيت ؛ وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ، ويطمع فيهم العدو ، فراى الامام جمعهم على طريق واحد ، فترك بقية الطرق : جاز ذلك ، ولم يكن فيسم ابطال لكون تلك الطرق موصلة الى المقصود ، وان كان فيه نهي عن اسلوكها المسلخة الانة ، ومن ذلك : تحريق على رضى الله عنه الزنادقة الرافضة ، وهو يعلم صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر ، ولكن لما راى اما عظيما جعل عقوبته من اعظهم العقوبات ، ليزجر الناس عن مثله . ولذلك قال :

# لما رايت الامر امرا منكــــرا اججـت ناري ودعوت قنبرا

. . " و قنيز عظامه ، وهذا الذي ذكرناه : جميع الفقهاء يقولون به في الجملة ، وان تشاذعوا في كثير من موارده : فكلهم يقول بجواز وطيء الرجل المراة اذا فلانة بنت فلان التي مقدت عليها وان لم يستنطق النساء ان هذه أمراته اعتمادا على القرينة الظاهرة . فنزلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة . ومن ذلك : أن الناس ـ قديما وحديثا ـ لم يزالوا يعتمدون على قـــول الصبيان المرسل معهم الهدايا ، وانها مبعوثة اليهم فيقبلون أقوالهم ويأكلون الطعام الرسل به ، ويلبسون الثياب ، ولو كانت امة لم يمتنعوا من وطلها ، ولم يسالوا اقامة البينة على ذلك . اكتفاءا بالقرينة الظاهرة . ومن ذلك : أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ، ويتكيء على وساده ، ويقضى حاجته في مرخاضه من غير استئذان باللفظ له ، ولا يعد بذلك متصرفا في ملكه بغير اذنه . ومن ذلك : انه يطرق عليه بابه ، ويضرب حلقته بغير أذنه ، اعتمادا على القرينة العرفية . ومن ذلك : اخذ ما يسقط من الانسان مما لا تتبعه همته كالسوط والعصا والفلس والتمرة ، ومن ذلك : اخسل ما يبقى من القرام(١) والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسبيبه ، ومن ذلك : اخذ ما سقط من الحب عند الحصاد ، ويسمى اللقاط . ومن ذلك : أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه . ومن ذلك : قول أهل المدينة \_ وهو الصواب \_ أنه لا يقبل قول المرأة : أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسموها فيما مضى من الزمان ! بتكاريب

<sup>(</sup>١) الأرض القراح .. يفتح القاف .. الارض المخلصة للزرع والفرس .

القرائن الظاهرة لها ، وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه . والعلم الحاصل بانفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا على الامارات الظاهرة : أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الاصل ، وبقاء ذلك في ذمته ، بأضماف مضاعفة ، فكيف يقسدم هذا الظن الضعبف على ذلك العلم الذي يكاد ، بل يبلغ القطع ؟ فان هذه الزوجة السم يكن ينزل عليها در قها من االسماء ، كما كان ينزل على مريم بنت عمران ، ولم تكن تشاهد تخرج من منزلها تاتي بطعام وشراب والزوج يشعاهد في كسل وقتُ داخلا اليها بالطعام والشراب. فكيف يقال ﴿ القول قولها ﴾ ويقــــدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله أعلم . ومن ذلك : أن صاحب المُنزل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على "الاكل ، وأن لم يأذن له لفظا أعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطـــع . ومن ذلك ؛ اذن النبي صلى الله عليه وسلم الممار بشمر الفير : أن باكل مــن ثمره ولا يحمل ، اكتفاء بشاهد الحال ، حيث لم بجعل عليه حالطـــــا ولا فاطورا ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع التسي علىسى الطرقات بحيث لا تنقطع منها المارة ، وكذلك الصلاة فيها . ولا يكون ذلسك غصب لها ولا تصوفا ممنوعا . ومن ذلك : الشرب من المصانع الموضوعة على دلالة الحال ، ولكن لا يتوضأ منها . لان العرف لا يقتضيه ، ودلالة الحسال لا تدل عليه ، الا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك ، فلا بأس بالوضوء حينئذ . ومن ذلك : القضاء بالاجرة للفسال والخباز والطباخ والدقـــاق رصاحب الحمام والقيم ، وأن لم يعقد معه عقد أجاره ، اكتفاء بشاءهد الحال ودلالته . ولو الستوفي هذه المنافع ولم يعطهم الاجرة : عد ظالما غاضبا ، مرتكبًا لما هو من القبائح اللنكرة ومن ذلك: العقاد التبايع في سائر الاعصار والامصار بمجرد المعاطاة ، من غير لفظ ، اكتفاء بالقرائن والامارات الدالـــة على التراضي ؛ الذي هو شرط في صحة البيع . ومن ذلك : جواز شهادة الساعد على القتل الموجب للقصاص : انه قتله عمدا عدوانا محضا . وهو مم يقل « قتلته عمدا » والعمدية صفة قائمة بالقلب ، فجاز للشاهب ان الفرينة على التراضي بالبيع من غبر لفظ اقوى . ومن دلك : انهم قالـــوا : غبل قول الوصى فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف . فاذا ادعى اكثر من ذلك لم يقبل قوله . وهكدا سائر من قالنا « القول قولـــــه » يكذب الدودع والمستاجر ، اذا ادعي ان الوديعة والعين المستأجرة هلكت في. الحريق ، او تحت الهدم ، او في نهب العيارين ونحوهم : لم يقبل قولهم الا اذا تحققنا وجود هذه الاسباب . فأما اذا علمنا انتفائها فإنا نجزم بكذبهم ، ولا يقيل قولهم . وهذا من اتوى الادلة على أن القول قول الزوج في النففة والكسرة لما مضى من الزمان ، تعلمنا بكلب الزوجة في الانكاد ، وكــــون الاصل معها مثل كون الاصل قبول قول الامناء ؟ ألا حيث يكادبهم الظاهر ؟ ومن ذلك : انهم قالوا في تداعي العيب : حل حدث عند البائع او حسدت عند الشترى ؛ أن القول قول من بدل الحال على صدقة ، فأن احتم الله انحال صدقهما ففبها قولان ، اطهرهما : ان القول قسول المائسسع ، لان المسترى يدعى ما يسوغ فسنخ العقد بعد تمامه ولزومه ، والبائع ينكره ، ومن ذلك: أن مالكا واصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق ولسم يحلفها لها المدعى عليه ، نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : عليها بالزما توكيدا لشهادته باليمين اذا راى رجلا يعرف بالفجور يدخسل اليها ويخرج من عندها ، نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : ان جمهور الفقهاء يقولون في تداعى الزوجين ؛ والصانعين لمنساع البيست المسألة ، أنه لا عبرة باليد الحسية ، بل وجودها كعدمها وأو اعتم ناهسيا لاعتبرنا به يد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة ، وآخر خلفه حاسر الراس ونحن نقطع بان يده ظالمة عادية ، فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالكا رحمه الله ، يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين : ما لم برد على قيمة الرهن . وقوله هو الواضح في الدليل . لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب والشمود . فكأنه الناطق بقدر الحق ، والا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ، ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد . فدلالة الحال تدل على انه انما رهنه على قيمته ، او ما يقاربها ، وشاهد الحسال ىكذب الراهن اذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه ، نسلا سمع قوله ، ومن ذلك : انه اذا استأجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت في السير ، وان لم سيتأذن مالكها . ومن ذلك : انه يجوز له إيداعها فيسي الخان ، اذا قدم بلدا واراد المضى في حاجته وان لم يستأذن المؤجر في ذلك ومن ذلك : اذن المستاجر للدار لاصحابه واضيافه في الدخول والمبيست وان لم يتضمنه عقد الاجارة . ومن ذلك : غسل الثوب الذي استاجره مدة معينة اذا اتسخ وان لم يستأذن المؤجر في ذلك . ومن ذلك : لو وكلسه غائب في بيع سلعة : ملك قبض ثمنها ، وأن لم يأذن له في ذلك لفظــا ، ومن ذلك : وإن نازع فيه من نازع ... : لو رأى موتا بشاة غيره او حيوانه المأكول ، فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته ، كان محسنا ولا سيبيل على محسن . ومن ضمنه فقد سد باب الاحسان الى الغير في حفسظ ماله . ومن ذلك : لو رأى السيل يقصد الدار الؤجرة ، فبادر وهسدم الحائط ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدار ، فبادر وهدمها على النار ، لئسلا تسري لم بضمن . ومنها : لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب بادر وصالحه على بعضه: كان محسنا ولم بضمن . ومن ذلك : لو وجد هديا مشعرا منحورا ، وليس عنده احد ، جاز له ان ياكل منه . ومنها : لو استأجر غلاما ، فوقعت الاكلة في طرف من اطرافه بحيث لو لم نقطعه سرى ألى نفسه فقطعه: لم يضمنه لمالكه .

ومنها: لو اشترى صيرة طعام في دار رجل ، او خشبا: فلـه ان يذخل داره من الدواب والرجال من يحول ذلك ، وان لم يأذن له المالسك . واضعاف اضعاف هذه المسائل ، مما جرى الممل فيه على العرف والعادة ونزلة النطق الصعرب ، اكتفاء بشاهد الحال عن صربح المالل .

والقصود: أن النريعة لا ترد حقا ، ولا تكلب دليلا ، ولا نبطل اسسسارة صريعة ، وقد امر الله سبحانه بالنثبت والتبين في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده جملة ، فأن الكافئ الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصلدق . فيجب فيولة والمعل به . وقد استاجر النبي صله الله عليه وسلم في سفسر المهجره دليلا مشركا على دين قومه قامته ودفع اله دراحته ، فلا يجسسون لحاكم ولا لوال رد المحقى بعلما تبين وظهوت اماراته يقول احد من الناس . ونافضود ، أن « البينة » في التمرع : اسم لما يبين الحق ويظهره ، وهسي تارة تكون اربعة شهود ، وتارة ثلاثة بالنص في بيته المخلس ، وتارة شاهدين وضاهنا واحدا ، وامراة واحدة ، وتكولا برغينا أو خمسين يعينا أو اربعة زيمان . وتكون ضاعد الجال في الصور التي ذكرناها وغيرها ، فقوله صلسي الن عنه وسلم « البينة على المعني » أي عليه ما يبين صحة دعوا» فاذا ظهر صدة بطريق من الطوق حكم لهه

### فصــــل

ولم يزل حداق الحكام والولاة يستخرجون الحقسوق بالفراسة والامارات فاذا ظهرت لم يقدموا عليها شمادة تخالفها ولا افرادا ، وقد صرح النقهاء كلهم بان الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم ، كيف تحمل الشهادة أو إين تحملوها أو ذلك واجب عليه ، منى عدل عده أنم ، و وجار في الحكم وكذلك اذا ارتاب باللحوى سال المدعى عن سبب الحق ، وإين كان ؟ ونظر في الحال : هل يقتضي صحة ذلك أو كذلك اذا ارتاب بعن القول قوله والمدعى غليه ، وجب عليه أن يستكشف الحال ، ويسأل عن القرائن التي تملكة الا وعرف المحق من المحلل ، وأوسل الحقوق الى أهلها ، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتنه أمرأة فشكرت عنده زوجها و تالت " هو من غيار أحمل الدنيا ، يقوم الليل حتى الصباح ، ويصوم النهار حتى يمسي » ثم ادركها الحياء ، فقال « جزاك اله خيرا نقد احسنت الينا » قلما ليك ، فقال ، كا كسب بن سور « يا أمير المؤمنين ، قند أبلغت في المسكوى اليك ، فقال : وما اشتكت ، قال : زوجها . قال على بهما . فقال لكعب : اقضى بينهما . قال : اقضى وانت شاهد ؟ قال : انك قد قطنت الى ما لم افطن له . فال : .ان الله تعالى نقول ( ٣:٤ فأنكحوا ما طاب لكم من النسباء مثنى وتلاث ورباع صم ثلاثة أيام ، وأفطر عندها يوما . وقم ثلاثة ليال ، وبت عندها ليلة ، فقال عمر : هذا أعجب الى من الاول » فبعثه قاضيا لاهل البصرة . فكان بقع له في الحكومة من الفراسة امورا عجيبة ، وكذلك شريع في فراسته و فطنته قال الشعبي : شهدت شريحا .. وجاءته امرأة تخاصم رجيلا .. فارسلت عينيها وبكت . فقلت يا أبا أمية ؛ ما أظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ فقال : ياشعبي ، أن أخوة يوسف جاؤا أباهم عشاء يبكون . وتقدم الى اباس بن معاوية اربع نسوة . فقال اياس : أما احداهن فحامل ، والاخرى مرضع ، والاخرى ثيب ، والاخرى بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال . قالوا : كيف عرفت ؟ فقال : أما الحامل : فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها فعرفت أنها حامل . وأما المرضع: فكانت تضرب ثدييها فعرفت أنها مرضع واما الثيب: فكانت تكلمني وعينها في عيني . فعرفت انها ثيب . واما البكر: فكانت تكلمني وعينها في الارض ، فعرفت انها بكر . وقسال المدائني عن روح: استودع رجل رجلا من أبناء الناس مالا ، ثم رجمع فطلبه فجحده ، فأتى اياسا فاخبره . فقال له اياس انصرف فأكتم امرك ، ولا تعلمه انك اتيتني . ثم عد الي بعد يومين . فدعا اياس المودع . فقال : قد حضر مال كثير ، واريد أن أسلمه اليك ، افحصين منز لك ؟ قال : نعم . قال : فاعد له موضعا وحمالين . وعاد الرجل الى اياس ، فقال : انطلق الى صاحبك فأطلب المال . فإن أعطاك فذاك ، وأن جحدك فقل له : أني اخسر القاضي . فأتى الرجل صاحبه فقال : مالى ، والا أتيست القاضي ، وشكوت اليه ، واخبرته بامرك ، فدفع اليه ماله ، فرجع الرجل الى إياس فقال: قد اعطاني الملل. وحاء الامين الى اماس لوعده . فزجره وانتهره ؟ وقال : لا تقربني يا خائن . وقال يزيد بن هارون رحمه الله : تقلد القضاء بواسط رجل ثقة فاودع رجل بعض شهوده كيسا مختوما ذكر ان فيسه الدنانير ، وجعل مكانها دراهم ، واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه ، فطلب وديعته ، فدفع اليه الكيس بختمه لم يتفير فلما فتحه وشاهد الحال. رجع اليه ، وقال : اني اودعتك دنانير ، والتي دفعت الي دراهم ، فقال : هو كيسك بخاتمك فاستعدى عليه القاضى . فأمر باحضار المودع ، فلما صارا بين يديه قال له القاضى : منذ كم اودعك هذا الكيس ؟ فقال : منذ خمس عشرة سنة ، فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها فاذا فيها ما قد ضرب من سنتين وثلاثة ، فأمره بدفع الدنانير اليه ، واسقطه ونادى عليه . واستودع رجل لفيره مالا ، فجحده ، فرفعه الى اياس ، فسأله فأنكر ،. فقال للمدعى : ابن دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البرية ، فقال : وما كان, هناك؟ قال: شجرة ؟ قال: اذهب اليها فلملك دفنت المال عندها ونسيت ، فتذكر اذا رايت الشجرة! فمضى ، وقال للخصم : اجلس حتى يرجميع. صاحبك واياس يقضى وينظر اليه ساعة بعد ساعة . ثم قال : يا هذا ، اترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة ؟ قال : لا ، قال : يا عدو الله ، انك. خائن : قال : اقلني ، قال : لا اقالك الله . وامر ان يحتفظ به حتى جساء الرجل ، فقال له اياس : اذهب معه فخذ حقك وجرى نظي هذه القضية لغيره من القضاة : ادعى عنده رجل انه سلم غريما له مالا ودبعة . فانكر . فقال له القاضى : أين سلمته اياه ؟ قال : بمسمجد ناء عن البلد . قال : اذهب وجئني منه بمصحف احلفه عليه . فمضى ، واعتقل القاضي الفريم ، تم قال له : اتراه بلغ المسجد ؟ قال : لا . فألزمه بالمال . وكان القاضي أبو حازم له ، في ذلك العجب العجاب . وكانوا ينكرون عليه . ثم يظهر الحق فيما يفعله . قال مكرم بن احمد : كنت في مجلس القاضي ابي حازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث ، فادعى الشيخ عليه الف دينار دينا . فقال : ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشبيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . قال : لا . فقال الشيخ : ان راى القاضي ان يحبسه فهو ارجى لحصـــول مالي فتفرس أبو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى انظر في أمركما

في محلس آخر . فقلت له : لما أخرت حبسه ؟ فقال : وبحك ، اني أعرف في اكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من البطل. وقد صارت لي. بذلك دراية لا تكاد تخطىء . وقد وقع الليُّ ان سماحة هدا بالاقرار عين كذبه ولعله يتكشف لى من امرهما ما اكون على بصليرة ، اما رأيت قلة تقصيهما في المناكرة ، وقلة اختلافهما وسممكون طباعهما مع عظم المال ؟ منشرح الصدر على هذا المال . قال : فنحن كذلك نتحدث اذ اتى الآذن. يستأذن على القاضي لبعض التجار فأذن له ، فلما دخل قال : اصسلح الله القاضي ، اني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان. عند فلان . فاذا منعته احتال بحيل تضطرني الى التزام الغرم عنه . وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار حالاً . وبلغني انه تقدم الي. القاضى ليقر له فيسمجنه وأقع مع أمه في ما ينكد عيشنا إلى أن أقضى عنه . فلما سمعت بذلك بادرت الى القاضي لاشرح له امره فتبسم القاضى وقال لى : كيف رايت ؟ فقلت : هذا من فضل الله على القاضى فقال : على بالغلام. والشبيخ فارهب أبو حازم الشبيخ ، ووعظ الفلام . فأقر ، فأخذ أبنــــه وانصرف . وقال ابو السائب : كان ببلدنا رجل مستور الحال . فأحـب القاضي قبول قوله فسأل عنه فزكي عنده سرا وجهرا . فراسله في حضور مجلسه في اقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل . فلما اراد اقامة-الشبهادة لم يقبله القاضى ، فسمل عن السبب ؟ فقال : انكشف لي انسه مرائى . فلم يسمعنى قبول قوله ، فقيل له : ومن ابن علمت ذلك ؟ قال : كان يدخل الى في كل يوم فأعد خطاه من حيث تقع عيني عليه من الباب الى مجلسى . فلما دعوته اليوم جاء ، فعددت خطاه من ذلك المكان ، فاذا هي قد زادت ثلاثا أو نحوها فعلمت أنه متصنع فلم أقبله ، وقال أبن قتيمة شهد الفرزدق عند بعض القضاة ، فقال قد اجزنا شــهادة أبي فراس. وزيدونا ، فقيل له حين انصرف انه والله ما أحاز شهادتك . ولله فراسة من هو إمام المتفرسين وشيخ المتوسمين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي لم تكن تخطىء له فراسة وكان يحكم بين الامة بالفراسة الويدة بالوحى . قال الليث بن سعد : أتى عمر بن الخطاب يوما يفتي امرد ، وقد وجد قتيلا ملقى على وجه الطريق ، فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر . فشق ذلك عليه . فقال : اللهم اظفرني بقاتله ، حتى اذا كان على رأس الحول وجد صبى مولود ملقى بموضع القتيل فاتى به عمر . فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى فدفع الصبى الى امراة ، وقال : قومي بشانه وخذي منا نفقته ، وانظري من ياخذه منك . فاذا وجدت امراة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلميني بمكانها . فلما شب الصبى جاءت جارية ، فقالت : للمراة أن سيدتي بعثتني اليسك لتبعثي بالصبى لتراه وترده اليك . قالت : نعم ، اذهبي به اليها وأنا معك فذهبت بالصبى والراة معه ، حتى دخلت على سيدتها . فلما راته اخدته فقيلته وضمته اليها . فاذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتت عمر فأخبرته ، فاشتمل على سيفه ثم أقبل إلى منه ل المرأة . فوجد أباها متكمًّا على باب داره . فقال له : يا فلان ما فعلت استك فلانة ؟ قال : جزاها الله خيرا يا أمير المؤمنين ، هي من أعرف الناس بحق الله وحق أبيها ، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها . فقال عمر : قد أحببت أن ادخل اليها فأزيدها رغبة في المخير واحثها عليه . فدخل ابوها ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج ، وبقي هو والمراة في البيت فكشف عمر عن السيف ، وقال : اصدقيني ، والا ضربت غنقك وكان لا يكذب . فقالت : على رسلك ، فوالله لأصدقن . ان عجوزا كانت تدخـــل على ، فأتخذتها أماً ، وكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة . وكنت لها بمنزلة البنت حتى مضى لذلك حين . ثم انها قالت : يا بنيتي ، إنه قد عرض لي سفر ، ولى ابنة في موضع اتحوف عليها فيه أن تضـــيع وقد احببت أن أضمها اليك حتى الرجع من سفري ، فعمدت الى ابن لها شاب امرد ، ههيأته كهيأة الجارية ، واتتنى به لا أشك أنه جارية ، فكان برى منى ما ترى

الحاربة من الجارية ، حتى اغتفلني يوما وإنا نائمة . فما شعرت حتى علاني وخالطني فمددت يدي الى شفرة كانت الى جنبى فقتلته ئم أمرت به فألقى حيث رايت فاشتملت منه على هذا الصبي . فلما وضعته القيته في موضع ابيه فهذا والله خبرهما على ما اعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها وخرج . وقال لابيها نعمت الابنة ابنتك . ثم انصرف وقال نافع عن ابن عمر : بينما عمر جالس اذ رأى رجلا . فقال « لست ذا رأى ان لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة ادموه لي قدعوه ، فقال : هل كنت تنظر وتقول في الكهائة شبيئًا ؟ قال : نعم » . وقال مالك عن بحي بن سعيد : ان عمر بن الخطاب قال لرجل « ما اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ قال: ابن شهاب . قال: شمن ؟ قال: من الحرقة ، قال: ابن مسكنك ؟ قال : بحرة النار . قال : إيها ؟ قال : بدات لظي ، فقال عمــر : ادرك اهلك ، فقد احترقوا » فكان كما قال ، ومن فراسته التي تفرد بها عن الامة . انه قال « يا رسول الله ، لو اتخات من مقا مابر اهيم مصلى ؟ فنزل : ( ١٢٦:٢ والتخدوا من مقام ابراهيم مصلى ) » . وقال « يا رسول الله لو امرت نساءك أن يحتجبن ؟ فنزلت آية الحجاب » واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا، خيراً منكن ، فنزلت كذلك » وشاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم في اساري يوم بدر . فاشار بقتلهم . ونول القرآان بموافقته .

وقد اثنى الله سبحانه على فراسة المتوسسمين ، وأخبر أنهم هم المنتقمون بالآيات قال عبدالله بن مسمود رضي الله عنسه « أفرس الناس فلافة : [مراة فرعون في مؤسى ، حيث قالت ( ١٢٨ : قرة عين لي ولك ، لا تقتاره ، عسمى أن ينفعنا أو نتخده ولدا ) وصاحب يوسف ، حيث قال لامراته ( ١١٠ ١٢ اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخده ولدا ) . وأبو بكر المسديق في عمر رضي الله عنهما حيث جمله الخليفة بعده .

. . . . و دخل رجل غلى عثمان رضي الله عنه ، فقال له عثمان « يدخل على

احدكم والزنا في عينيه . فقئل: اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا ، ولكن فراسة صادقة » .

ومن هذه الفراسة انه رضي الله عنه لما تقوس انه مقتول ولابد ، امسيك عن القتال والدفع عن نفسه ، الملا يجري بين المسلمين قتال ، وآخر الامر يقتل هو . فاحب أن يقتل من دون قتال يقع بين المسلمين .

ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسيين ، لما ودعه وقال « استودعك الله من فتيل » ومعه كتب إهل العراق . فكانت فراسة ابن عمر اصدق من كتبهم .

ومن ذلك : أن رجلين من قريش دفعا الى امراة مائة دينر ودهـ ت وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلبنا حولا فجاء احدهما فقال : أن صاحبي قد مات فادفعي الى الدناني . فابت ، وقالت : انكما قلتما لى ؛ لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلست بدافعتها اليك ، نقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها اليه ، ثم لبثت حولا اتخر ، فبجاء الأخر فقال : ادفعي الى الدناني فقالت : أن صاحبك جاءي فزعم الك قد مت فدفعتها اليه ، فاختصما الى عمر رضي الله عنه . فاراد أن يقضي عليها . نقلت ادفعنا الى على بن ابي طالب ، فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : اليس قد قلتما : لا تدفيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال : نان مالك عندها ، فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه اليكما .

# فصيل

ومن فراسة الحاكم: ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل: أن "أياس ابن معاوية اختصم اليه رجلان ، استودع احدهما صاحبه وديمة. فقال صاحب الوديعة: استحلفه بالله مالى عنده وديمة فقال اياس: بسل استحلفه بالله مالك عنده وديمة ولاغيرها.

وهذا من احسن الغراسة . فانه اذا قال « ماله عندي وديمة » احتمل النفي واحتمل الاقرار . فينصب « ماله » بغمل محدوف مقدر اي دفع ماله إلى ، واعطائي ماله او بجمل « ما » موصولة . والجان والمجرور ووديمة

خبر عن « ما » فاذا قال : « ولا غيرها » تعين النفي ، وقال حماد بن سلمة :

منهدت الياس بن معاوية يقول في دجل ارتهن رهنا ، فقال المرتهن : رهنته

بعشرة وقال الراهن : رهنته بخمسة فقال : ان كان للراهن بينة انه دفع

«اليه الوهن فالقول ما قال الراهن ، وأن لم يكن له بيئة بدفع الرهن اليه ،
والرهن بيد المرتهن ، فالقول ما قال المرتهن ، لانه لو شاء جحد الرهن .

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة ، وهو من احسن الاقوال ، فان «اقراره بالرهن ــ وهو في بده ولا بيئة للراهن ــ دليل على صدقه ، وانــه محق ، ولو كان مبطلا لجحد الرهن راسا ،، ومالك وشنيخنا رحمهما الله . يجعلان القول قول المرايهن ، ما لم يزد على قيمة الرهن ، والشافعي وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله يجعلون القول قول الراهن مطلفا .

وقال ایاس ایضاً من اقر بشیء ، ولیس علیه بینة ، فالقول ما قال . وهذا ایضا من احسن القضاء ، لان اقراره علم علی صندقه . فاذا ادعی علیه الفا ولا بینة له ، فقال : صدق ، الا انی قضیته ایاها . فالقول قوله . وکذلك اذا اقر انه قبض من مورثه ودیمة ، ولا بینة له ، وادعی ردها الیه .

وقال إيراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان الى اينس بن معاوية : يغتصبان في قطيفتين ؛ احداهما حمراء ؛ والاخرى خضراء ، فقال احدهما : دخلت الحوض لاغتسل ؛ ووضعت قطيفتي ، ثم جاء هذا : فوضع قطيفته تحت قطيفتي ثم دخل فاغتسل ، فخرج قبلي ، واخذ قطيفتي ففضى بها ، ثم خرجت قنيمته ، فوعم انها قطيفته فقال : اللك بينة ؟ قال : لا ، قال اتنوني بعشط فاتي بعشط ، فسرح راس هذا وراس هذا ، فخرج مر ، ، دراس احدهما صوف احمر ، ومن راس الآخر صوف الخضر فقضى بالحمراء للذي خرج من راسه الصوف الاحمر ، والخضراء للذي خرج من راسسه. الصو ن الاخضر ،

وقال معتمر بن سليمان عن زيد أبي الملاء: شهدت أياس بن معاوية اختصم اليه رجلان ، فقال احدهما: أنه باعني جارية رعنا ، فقال أياس : وما عسى أن تكون هذه الرعولة ؟ قال : شبه الجنسون ، فقال أياس : يا جارية ، اتذكرين منى وللت أ قالت : نم . قال نأي رجليك اطول أ قالت : هذه . فقال إياس : ردها فاتها مجنــونة . وقال إبو الحسن المدايني ، عن عبدالله بن مصعب : ان معاوية بن قرّ شهد عند ابنه اياس. المدايني ، عن عبدالله بن مصعب : ان معاوية بن قرّ شهد عند ابنه اياس. أبن معاوية بن قرّ شهد عند ابنه اياس. أبن معاوية بن قرا شهدتهم الاعلى الفين . المنسهود عليه : يا آبا والله تثبت في امري فوالله ما أشهدتهم الاعلى الفين . فسال آباه والشهود : اكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل أ قالوا ان نام ) كان الكتاب في اولها والطبة في وسطها ، وباقي الصحيفة البنف . قال : انكان المتسهود له يلقاكم أحيانا ، فيذكركم شهادتكم على نلان قال : انكان المتسهود به به يلقاكم أحيانا ، فيذكركم شهادتكم على نلان بربعة آلاف درهم ، فقصر فهم ، ودعا المشهود له ، فقال : يا علو الله تنفلت . وتركت فيها بياضا في أسفلها ، فاشهدتهم على صحيفة جعلت طبتها في وسطها ، حتك الفا دوهم ، وكتبت في البياض اربعة ، فصارت الطبة في تخسر حتك الفا دوهم ، وكتبت في البياض اربعة ، فصارت الطبة في تخسر وسائله الستر ، فحكم له بالمغين وستر عليه .

وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق البصري : كنا عند اياس مماوية قبل ان يستقضى ، وكنا تكتب عنه الفراسة ، كما نكتب عن المحدث الحديث الحديث ، الحديث ، الحديث الحديث ، الحديث ، الحديث الحديث الحديث المرتبع ، فبينا هو كذلك اذ نول فاستقبل رجلاً ، فناوا ، ما تقول ؟ برحيه المعربية ، فقال إياس : قولوا في هذا الرجل . فالوا ، ما تقول ؟ دجل طالب حاجة ، فقال ؛ هو معلم صبيان ، قد ابق له علام اهور ، فقام اليه بعضنا فساله عن حاجته ؟ فقال : هو غلام لي آبق ، قالوا : وما صفته ؟ قال : كلا وكذا ، واحدى عينيه ذاهبة ، قلنا وما صنعتك ؟ قال : أعلى المسييان . قلنا لاياس : كيف علمت ذاك ؟ قال : رابته جاء فجعل بطلب موضعا بجلس فيه ، فنظر الي ارفع شيء يقدر عليه فيجلس عليه ، فنظرت في خلوسه جلوس، في قدره فاذا ليس قدره قدر الملك فنظرت فيدن اعتاد في جلوسه جلوس،

M.

اللوك ، فلم اجدهم الا الملمين ، فعلمت الله معلم صبيان ، فقل : كيف علمت انه ابق له غلام ؟ قال : انى رايته يترصد الطريق ، ينظر في وجوه الناس قلنا : كيف علمت انه اعود ؟ قال : بينما هو كذلك اذ نول فاستقبل رجلا قد ذهبت احدى عبنه ، فعلمت الله اشته عليه بغلامه .

وقال الحارث بن مرة: نظر اياس بن معاوية الى رجل ، فقال هسلها رجل غربب ، وهو من اهل واسط ، فسالوه ۶ فقال : رايته بمشبي ويلتفت فعلمت اله مقدمة قريب ورايته يوملي ويلي وبه حموة قرية واسط ، فعلمت اله مسسن اهلها ، ورايته يدر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمست انه معلم ، ورايته اذا مر بدي هيئة لم يلتفت اليه واذا مر بدي اسسمال تابك نعلمت أنه بعلت آنه علم تابك نعلمت أنه بعلت آنه بعلت آنه بعلت آنه بعلت آنه بعلت آنه بعلت الله واذا مر بدي اسسمال

وقال هلال بن العلاء الرقى عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : مر اياس بن معاوية . فسبم قراءة من علية : فقال هذه قراءة أمراة حامل بغلام ؛ فسيثل كيف عرفت ذلك ؟ فقال : سبعت بصوتها ونفسها مخالطة . فعلمت انها حامل ! وسمعت صحلا فعلمت أن الحعل غلام ه.

قال رجل لاياس بن معاوية: علمني القضاء . نقال : أن القضاء لا يمان يعلم ، (نما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم ، وهذا هو سر المسالة . فال الله سبحانه وتعالى بقول ( ٢١ : ٧٨ ) ١٧ وداود وسليمان الا يحتكمان في الحرث ، الا نقشت فيه غنم القوم ، وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمنافسا سليمان ، وكلا 7تينا حكما وعلما ) فخص سليمان بفهم القضية ، وصههما بالعلم . وكلاك كتب عمر الى قاضيه ابو موسى في كتابه الشهور « الفهم النهم فيها ولي اليك » واللي اختص به اياس وشريع مع مشاركتهما لاهل عصرهما في العلم .. واللي اختص به اياس وشريع مع مشاركتهما وشواعد الحال . وهذا اللي فات كثيرا من المحكام ، فاضاءوا كثيرا من الحقام .

### فمسل

قال رجل « يا رسول الله ، ان لى جارا يؤذيني ، قال : انطلق فأخرج متاعك الى الطريق . فانطلق ، فاخرج مناعه ، فاجتمع الناس اليــــه . فقالوا: ما شاتك ؛ فقال أن لي جارا يؤذيني فجعلوا يقولون : اللهم العنه ، اللهم اخرجه . فبلغه ذلك فاتاه فقال : ارجع الى منزلك ، والله لا اؤذيــك ايدًا » . فهذه وامثهالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيــــــل الانسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وإذاه لا الاحتيال على اسقاط فرائض الله واستباحة محارمه . وفي المسند والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في صلاته فلينصر ف فان كان في صلاة جماعة فياخذ بأنفه ولينصرف » وفي السنة كنير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ، ولا تحق باطلا ، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل : « من انتم اد قالوا : نحن من ماء » وقوله للذي ذهب بفريمه ليقتله « ان قتله فهو مثله » وكان اذا اراد غزوة ورى بفيرهـــا . وكان الصديق رضى الله عنه يقول مى سفر الهجرة أن يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم: « من هذا بين يديك ؟ » فيقول: « هـــاد يدلني على · الطريق » وكذلك الصحابة من بعده . فروى زيد بن اسلم عن ابيه قسال . قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه حلل من اليمن : فقسمها بـــين الناس. فراي فيها حلة رديثة . فقال: كيف اصنع طرفها ، ووضع اللحلل يين بديه ، فجعل يقسم بين الناس ، فدخل الزبير وهو على تلك الحسال ، فجعل ينظر الى تلك الحلة . فقال : ما هذه الحلة ؟ فقال عمر : دعها عنك: قال: ما شأنها ؟ قال: دعها قال فاعطيتها . قال: انك لا ترضاها . قال بلى ، قد رضيتها . فلما توثق منه ، واشنرط عليه أن لا يردها : رمىسى يها اليه ، فلما نظر اليها اذا هي رديئة . قال : لا اربدها ، قال عمر : عيهات ، قد فرغت منها فاجازها عليه ، ولم يقبلها ، وقسال عبدالله بسسن سلمة : سمعت عليا يقول « لا أغسل وأسي يغسل حتى آلسي البهسسرة فاحرقها : واسوق الناس بعصاي إلى مصر » فاليت أبا مسعود البلدي ، فاخرته نقال « أن عليا يورد الامور موارد لا تحسسنون تصدرونها ، علي لا يغسل راسه بغسل ؛ ولا ياتي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق النساس عنها بعصاه ، على رجل اصلع اتما على راسه مثل الطست اتما حولسه شمرات » . ومن ذلك : تعريض عبدالله بن رواحة لامراته بانشاد شسسعر سمامة لكسب بن الاشرف حين امنه يقوله « أن جاراته ، وتعريض مجبل بن سلمة لكسب بن الاشرف حين امنه يقوله « أن هذا الرجل قسد أجذلسا بالصداقة وقد عنانا » وتم بض الصحابة لابي رافع اليهودي .

## فصيل

ومن ذلك: قول عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه ـ وقد اقيم علمى دكان بعد صلاة الجمعة ـ قام على الدكان ، وقال : ان الامير امرنسي ان انسن عليا بن ابي طالب ، فالعنوه . لعنة الله(۱) . ومن ذلك : تعمريض الحجاج بن علاط ، بل تصريحه لامراته ، بهزيمة الصحابة وقتلهم . حتمى الحجاج مناسله منيسا ، تصريحه لامراته ، بهزيمة الصحابة وقتلهم . حتمى

## فصيل

<sup>(</sup>۱) هذا كان ايام الفتن . ولا يعتد به انبا فعل ما فعل نجاة بنفسسه فانه ان لم يفعل فسوف يقتل بسبب عصيانه ، لولي الامسر ولا يخفى ان الخلاف بين الصحابة كان سياسيا وليس عقائديسا . والحق الذي فرض علينا هو السكوت عما وقع بينهم وتضوض امرهم الى الله تعالى وجهم واجب جميعا بلا تغويق .

ومنها فراسة حليفة بن اليمان وقد بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلسم عينا()، إلى المشركين ، فجلس بينهم فقال إبي سفيان : لينظر كل منكسسم جليسه ، فبادر حديقة ، وقال لجليسه : من انت ؟ فقال : فلان بن فلان . ومن ذلك : فراسة المغيرة بن ضعبة وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه اعلها فعزله عمر ، فخافوا أن يرده عليهم ، فقال دهقائهم : أن فعلتم ما كمركر به لم يرده علينا ، قالوا: مرنا بامرك ، قال : تجمعون مائسة السف منحده ختى أذهب بها ألى عمر ، واقول : أن المفيرة أختان هلا ، ودفعه الي فجمعوا ذلك ، فاتى عمر ، فقال : يا أمير الأومنين ، أن المفيرة أختان هلاً المفدفه الي فلما عمر المفيرة ، فقال : ما يقول هذا ؟ قال : كلب ، اصلحك

انما كانت ماثي الف ؛ فقال : ما حملك على ذلك ؛ قال : الميسسال والمحاجة ، فقال عمر للدهقان : ما تقول ؟ فقال : لا والله لاصدقنك . والله ما دفع الى قليلا ولا كثيرا ولكن كوهناه ، وخشينا أن ترده علينا ، فقسال عمر للمغيرة : ما حملك على عادا ؟ قال : أن الخبيث كسذب على فاردت أن الخبيث كسذب على فاردت أن الخبيث كسدب على فاردت أن الخبيث كسد على فاردت أن

٧١٥ كان ذلسك في غــزوة الاحزاب .
 والعين : هو الرصد .

« غزة » فبعث اليه صاحبها: ان أرسال الى رجلا من اصحابك اكلمه ففكر عمرو بن العاص ، وقال : ما لذا الرجل غيري فخرج حتى دخل عليـــه ، فكلمه كلاما لم يسمع مثله قط ، فقال اله : حدثني ، هل احد من اصحابك مثلك ؛ فقال : لا تسل من هوائي عندهم بعثوني اليك ، وعرضونسي لمسا عرضوني . ولا يدرون ما يصنع بي . فامر له بجارية وكسوة وبعث إلى البواب : اذا مر بك فاضرب عنقه ، وخذ ما معه ، فمر برجل من نصارى غسان فعرفه . فقال : يا عمرو قلد احسبنت الللخول ، فاحسن الخروج . فرجع ، فقال له الملك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فيما اعطيتني فلم اجد ذلك يسبع من معي من بني عمى ، فاردت الخروج ، فاتيك بعشرة منهسسم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرا من ان يكسسون عند واحد . قال : صدقت عجل بهم . وبعث الى البواب : خل سبيلم ، فخرج عمرو وهو يلتفت ، حتى اذا امن قال : لا عدت لمثلها . فلما كســــان بعد رآه الملك ؛ فقال انت هو ؟ قال : نعم ، على ما كان من غدرك ومن ذلك غراسة الحسين بن على رضى الله عنهما لما جيء اليه بابن ملجم ، قال لـــه : ايريد اسارك بكلمة فابي الحسن ، وقال : تريد ان تعض أذني . فقال ابسن ملجه : والله لو امكنتني منها لاحذتها من صماخيها . وقال أبو الوفاء بسن عفيل : فانظر الى حسن راى هذا السيد الذى قد نزل به المسيبة العاجلة ما يذهل الخلق ، وفطنته ألى هذا الحد والى ذلك اللعين ، كيف لم يشمقله حاله عن استزادة الجناية ؟ ومن ذلك : فراسة أخيه الحسين رضى الله عنه ان رجلا ادعى عليه مالا فقال الحسين : ليحلف على ما ادعاه ويأخله فتهيأ الرجل لليمين وقال: والله الذي لا اله الا هو . فقال الحسين . قل! والله والله والله ... ثلاثا ... أن هذا الذي يعميه عندي ، وفي قلبي . ففعل الرجل ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا . فقيل للحسين : لم فعلت ذلك، أى عدلت عن قوله : والله الذي لا الله الا هو الى قوله « والله والله والله ؛ فقال: كرهت أن يثني على الله ، فيجلم عنه . ومِن ذلك فراسة العبساس دضي الله عنه ... ما ذكره مجاهد قال : « بينما رسول الله صلى الله عليه

ومن احسبن الفراسة فراسة عبدالملك بن مروان لما بعث الشعبسي، الى ملك الروم ، فحسد المسلمين عليه ، فبعث معه ورقة لطيفة الى عبد الملك . علما قراها قال : اندرى ما فيها ؟ تال : لا . قال : فيها « عجسب كيف ملكت العرب غير هذا، ؟ » افتدرى ما اراد ؛ قال : لا . قال : حسدنى عليك . فاراد أأني اقتلك ، فقال الشعبي : لو رآك يا أمير المؤمنين مـــــا استكنرني فبلغ ذلك ملك الروم ، فقال: والله ما اخطأ ما كان في نفسسي . ومن دفيق الفطنة : انك لا ترد على المطاع خطاه بين الملا ، فتعجمله رتبتسيه على نصرة الخطأ . وذلك خطأ ثان ؛ ولكن تلطف في اعلامه به ، حيث لا يشعر به غيره . ومن دقيق الفراسة : ان المنصور جاءه رجل ، فاخبره انه خرج في تجارة فكسب مالا ، فدفعه الى امرأته ثم طلبه منها . فذكرت انه سرق من البيت ؛ ولم ير نقبا ولا امارة . فقال المنصور : منذ كم تزوجتها ؟ قال: منذ سنة . قال : بكرا أو نيبا ؟ قال : ثيبا . قال : فلها ولد من غيرك . قال: لا . قال: فدعا له الهنصور بقارورة طيب كان شخذه حاد الرائحة ، غريب النوع ، فدفعها اليه ، وقال له : تطبب من هذا الطيب فانه يده...ب. غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من ثقاته : ليقعد علسي. كل باب مين ابواب المدينة واحد منكم ، فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأت به . وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امراته . فلما شهمته بعثت منه الى رجل كانت تحبه ، وقد كانت دفعت اليه المال . فتطب منه

AL.

ومر مجنازا بيمض ابواب المدينة فشم الوكل بالباب رائحته عليه ، فاتى بسه المنصور ، فسأله : من اين لك هذا الطيب و فلجلج في كلامه فيعث به السى والى النرطة فقال : ان احضر لك كذا وكلا من المال فخل عنه ، والا اضربه الله سبوط . فلما جرد الفرب احضر المال على هيئته ، فنما المتصلود صاحب المال ، فقال : ان رددت البك المال تحكمني في امراتك و قال : نعم . . قال : هذا مالك وقد طلقت المراة منك .

#### فصــــل

ومنها: أن شريكا دخل على الهدي ؛ فقال للخادم: هات عودا للقاضي يه يعني البخور \_ فجاء الخادم بعود يضرب به ، فوضعه في حجر شريك ، فقال: ما هذا؟ فبادر الهدي ، وفسال: هذا عود اخذه صاحب العسس البارحه ، فاحبيت أن بكون كسره على يديك فدعا له وكسره .

ومن ذلك . ما يذكر المتضد بالله ، انه كان جالسا يشاهد الصناع ، فراى فيهم اسود منكر الخلقة ، شديد أبل عميل ضغف ما يعمل الصناع ، ويصعد مر قاتين مر قاتين ، فاتكر أمره ، فاحضره وساله عن امره ؟ فلجلح فقال لبعض جلسائه : أي شيء يقع تكم في امره ؟ قالوا : ومن هذا حتى فقال بعض تخمينا ، ما احسب باطنا : أما أن يكون معه دنائير ، فقال : قد خمنت في أمره تخمينا ، ما احسب باطنا : أما أن يكون معه دنائير ، فقد ظفر بها وحلف له أن لم يصدقه أن يضرب عنقه ، فقال : لي الامان ، فا ل: نعم الا نيما يجب عليك بالشرع ، فظن أنه قد آمند ، فقال : لد كت اعمل فسي لاجر ، فاجتاز رجل في وسطه عميان ، فجاء ألى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني ، فعل الهميان واخرج منه دنائير فتامته ، واذا كله دنائير فساورت . وكنفته وشددت فاه ، واخلت الهميان(١) ، وحملته على كتفي وطرحته في دجلة فانفذ المنشد من احضر المذائير من منزله واذا على الهميان مكوب : فلان فانفد المن المناس دعو لا ينافه فانفذ المنشد من احضر المذائير من منزله واذا على الهميان مكوب : فلان

<sup>(</sup>١) الهميان : حزام عريض يوضع فيه المال .

<sup>(</sup>٢) الاتون: حفرة الجيار.

بن فلان فنادي في البلد باسمه فجاءت امراة فقالت : هذا زوجي . ولي منه هذا الطفل ، خرج وقت كذا وكذا ومعه الف دينار فغاب الى الآن فسلم الدنانير الى امراته وامرها ان تعتد ، وامر بضرب عنق الاسود ، وحمل جثته اني ذلك الاتون . وكان للمعتضد من ذلك عجائب منها : أنه قام ليلة ، فاذا غلام قد وثب على ظهر غلام ، فاندس بين الفلمان فلم يعرفه . فجاء يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد ، فيجده ساكنا ، حتى وضع يده على فؤاد ذلك الفلام ، فاذا به يخفق خفقا شديدا . فركضه برجله ، واستقره ، فأقر فقتله . ومنها : انه رفع اليه ان صيادا اللَّمي شبكته في دجلة نوقع فيهـــــا جراب فيه كف مخفوبة بحناء ، فاحضر بين يديه ، فهاله ذلك ، وامسر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فأخرج جرابا آخر فيه رجل ، فاغتم المتضد وقال: معى في البلد من يفعل هذا ولا النمر فه ؟ ثم احضــــر ثقة له ، واعطاء الجراب ، وقال : طف به على كل من يعمل الجرب بنفسداد فان عرفه احد منهم فاسأله عمن باعه منهم . فاذا دلك عليه فاسسال المسترى عن ذلك ونفر عن خبره . وغاب الرجل ثلاثة ايام نم عاد ، فقال : لا زلت اسال عن خبره حتى انتهى الى فلان الهاشعى اشتراه مع عشىسرة جرب ، وشكا البائع شره وفساده ومن جملة ما قال : انه كان يعشـــــق فلانة المغنية وانه غيبها . فلا يعرف لها خبر ، وادعى انها هربت ، والجيران يقولون قتلها . فبعث المعتضد من كسر منزل الهاشمي واحضره ، واحضر البد والرجل ؛ واراه اياهما فلما راهما امتقع لونه ، وايقن بالهلاك واعترف قامر المعتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها ، وحبس الهاشمي حتى مات في الحبس .

# فصـــل

ومن محاسن الغواسة: ان الرشيد راى ني دار حزمة خيزران نقال لوذيره الفضل بن الربيع: ما هذه ؟ قال عروق الرماح يا امير المؤمنين ولسم يقل الخيرذان لوافقة اسسم امه(ا) . . ونظير هذا : ان بعض الخلفساء

<sup>(</sup>۱) احتراما للرشيد لكون اسم امه الخيزران .

سال ولده \_ وفي يده مسواك ما جميع هذا ؟ قال : ضد محاسنك يا امير المراكب عليه الفراسة في تحسين اللفظ ، وهو باب عظيم النفع .

اعتنى به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السنة . وهو مـــن خاصية العقل والفطنة . فقد روينا عن عمسر رضي الله عنه : انه خرج يمس المدينة في الليل: فراي نارا موقدة في خباء ، فوقف وقال: « با اهل ، الضوء » وكره أن يقول : يا أهل الناد ، وسأل برجلا عن شيء « هل كان ؟ » قال: لا . اطال الله بقاءك ، فقال: « قد علمتم فلم تتعلموا . . هلا قلت: y ، وأطال الله بقاءك ؟ » وسئل العباس : انت اكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هو اكبر منى وانا ولدت قبله ، وسئل عن ذلك قباث ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر منى ؛ وأنا أسن منه وكان لبعض القضاة جليس اعمى . فكان اذا اراد أن ينهض يقول: يا غلام ، اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما اخل بها مسرة واحدة . ومن الطف ما يحكى في ذلك : أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن أسمه فقال : سيجد يا امير المؤمنيين ، فقال : أي السيعود انت ؟ فقال : سعد السعود لك يا أمير المؤمنين ، وسعد الدايح لاعدائك ، وسعد بلع عن سماطك ، وسعد الاخبية لسرك : فاعجبه ذلك ، ويشبه هذا : أن معن بن زائدة دخل على المنصور . فقارب في خطوه ، فقال له المنصور : كبرت سنك با معن . قال: في طاعتك با امير المؤمنين ، قال: انك لجلد . قال : على اعدائك . قال : وإن فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هذا الياب قوله تعالى ( ٣:١٧ وقل لعبادي يقسبولوا التي هي احسن ، ان الشيطان ينزغ بينهم ) اذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي احسن فسرب حرب وتودها جثث وهام ، اهاجها قبيح الكلام ، وفي الصحيحين من حديث سهيل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقسولن ااحدكم : خبثت نفسى . ولكن ليقل : لقست نفسى » وخبثت ولقسست وعنت متقاربـــة في المعنى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ « الخبث » لبشاعته ، وارشدهم الى العدول الى لغظ هو احسن منه ، وان كان بمعناه تعليما للادب في المنطق ، وارشادا الى استعمال انحسن ، وهجر القسيح في الاقوال ، كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والافعال .

#### فصــل

ومن عجيب الفراسة : ما ذكر عن احمد بن طولون : انه بينما هـ و في مجلس له يتنزه فيه ، اذ رأى سائلا في ثوب خلق ، فوضع دجاجة على رغيف وحلوى وامر بعض الغلمان فدفعه اليه . فلما وقع في يده لـم يهش. له ولم يعبأ به . فقال للفلام : جئني به . فلما وقف قدامه استنطقب. ، فاحسن الجواب ، ولم يضطرب من هيبته فقال : هات الكتب التي معك ، واصدقني من بعثك فقد صح عندي انك صاحب خبر ، واحضر السياط ، فاعترف . فقال بعض جلسائه : هذا والله السحر قال : ما هو بسحسير ولكن فراسة صادقة . رايت سوء حاله ، فوجهت اليه بطعام يشره الــــى اكله الشبعان فما هش له ، ولا مد يده اليه . فاحضرته فتلقاس بقسوة جأش فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر فكان كذلك الإضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنق الحمال ، وأنا أرى عنقه بارزة . وما ارى هذا الامر الا من خوف . فامر بحط الصن ، فاذا فيه جارية مقتولة وقد قطمت . فقال : اصدقني عن حالها ، فقال : اربعة نفر في الدار الفلانية اعطوني هذه الدنانير ، وامروني بحمل هذه القتولة ، فضربه وقتل الاربعة. هذه الدنانير واعطها امام مسجد كذا . فانه فقير مشغول القلب ، ففعل ، وجلس معه وباسطه ، فوجد زوجته قد ضربها الطلق ، وليس معه ما بحتاج اليه . فقال : صدق ، عرف شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة .

ومن ذلك : إن اللصوص أخدوا في زمن الكتئي بالله مالا عظيما ، فالزم المكتفى صاحب الشرطة باخراج اللصوص ، او غرامة المال . فكان يركب وحده ، ويطوف ليلا ونهارا ، الى ان اجتاز يوما في زقاق خسسال في بعض اطراف البلد ، فدخله ، فوجده منكرا ، ووجده لا ينفذ فراى علمى بعض إبرابه شوك سمك كثير ، وعظام الصلب . فقال لشخص : كم يقوم تقديس

It.

<sup>(</sup>١) الصن : وعاء شبه السلة يوضع فيه الخبر .

نين هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : دينار . قال : اهل الزقاق لا تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال السبى جانب الصحراء . لا ينزله من معه شيء يخاف عليه ، او له مال ينفق منه هـــده النفقة ، وما هي الا بلية ، ينبغي ان يكشف عنها ، فاستبعد الرجل هــذا وقال : هذا فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امراة من الدرب اكلمها . فدق ماما غير الذي عليه الشبوك ، واستسقى ماء ، فخرجت عجوز ضعيفة ، فما زال بطلب شربة بعد شربة ، وهي تسقيه ، وهو في خلال ذلك يسال عسن الدرب واهله ، وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك ، الى أن قال لها: وهذه الدار من يسكنونها ؟ \_ واوما الى التي عليها عظام السمك \_ فقالت : فيها خمسة شبان اعفار(١) ، كانهم تجار . وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهسارا الا في كل مدة طويلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا . وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون ، ويلعبون بالشــــطرنج والنرد . ولهم صبى يخدمهم فاذا كان الليل انصر فوا الى دار لهم في الكرخ ، ويدعون الصبى في الدار يحفظها ، فاذا كان سحرا جاؤوا ونحن نيام لا نشعر بهم . فقال للرجل : هذه صفة اللصوص ام لا ؟ قال : بلي . فانف ذ في الحال ؛ فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران ؛ ودق هو الباب . فجاء الصبي ففتح . فدخل الشرط معه . فما فاته من القوم. احسد،

قكانوا هم اصحاب الجنساية بعينهم ، ومن ذلك : أن بعض الولاة سمع في بعض ليالي الشتاء صوتا بدار بطلب ماه باردا ، فامر بكبس الدار ، فاخرجوا رجلا وامراة ، نقيل له : من اين علمت ؟ قال : الماء لا يبرد فسي. الشتاء ، انما ذلك علامة بين هدين ، واحضر بعض الولاة سخصين متهمين بسرقة فامر أن يؤتمي بكوز من الماء ، فاخله بيده فالقاه عمدا فانكسسر ، فارتاع احدهم ، وثبت الاخر فلم يتغير ، فقال للذي انزعج : اذهب ، وقال. للاخر : احضر العملة . نقيل له : من اين عرفت ذلك ؟ نقال : اللص قوي

<sup>(</sup>۱) اعفار : شنجمان

القلب لا ينزعج . والبرىء يرى انه لو نزلت في البيت فاره لارعجنــــه ، ومنعته من السرقة .

## فمسل

ومن الحكم بالفراسة والإمارات : ما رواه محمد بن عبيد الله بسن ابي رافع عن ابيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الي عمر بن الخطساب رضى الله عنه فجحدته . فسأله البينة : فلم تكن عنده ، وجاءت المرأة بنفر ، فشمهدوا انها لم تتزوج ، وان الفلام كاذب عليها ، وقد قدفها . فأمر عمر بضربه . فلقيه على رضى الله عنه . فسأل عن امرهم ، فاخبر فلعاهم، ثم قعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل المرأة فجحدت .. فقال للفلام: اجحدها كما جحدتك . فقال : يا ابن عم رسول الله صلسى الله عليه وسلم ، انها أمى قال : اجحدها ، وانا ابوك والحسن والحسين الخواك . فقال : جحدتها واتكرتها . فقال على لاولياء المرأة : أمري في هذه المراة جالز ؛ قالوا : نعم ، وفينه ابضا . فقال على . اشهدوا من حضر أنى قد زوجت هذا الغلام من هذه المراة الفريبة منه ، يا قنبر التنبي بطينة فيها دراهم ، فأثاه بها ، فعند اربعمائة وثمانين درهما ، فدفعها مهرا لها وقسال للفلام : خذ بيد امرأتك ولا تأتينا الا وعليك اثر العرس . فلما ولى قالت المراة : يا ابا الحسن ، الله الله هو النار ، هو والله ابني قال : وكيف ذلك ؟ قالت : ان اباه كان زنجيا ، وان اخوتي زوجوني منه ، فحملت بهذا الغلام، وخرج الرجل غازيا فقتل ، وبعثت بهذا الى حي بني فلان . فنشأ فيهم ، وانفت ان يكون ابني . فقال على : إنا ابو الحسن ، والعقه بها . وثبست نسبه . ومن ذلك: أن عمر بنُ الخطاب سأل رجلًا : كيف أنت ؟ فقـــ ل : ممن يحب الفتنة ، ويكره الحق ، ويشهد على ما لم بره . قامر به السسى السبحن . فأمر على برده فقال : صدق . قال : كيف صدقته ؟ قال : يحب المال والولد، وقد قال الله تعالى (انما اموالكم واولادكم فتنة) وبكره الموت ؛ وهو الحق ؛ ويشهد ان محمدا رسول الله . ولم يره . فامر عمر رضى الله عنه باطلاقه . وقال: الله العلم حيث بجمل رسالته . وقيـــــال الاصبغ ابن نباته : جاء رجل الى مجلس على \_ والناس حوله \_ فحلس

بين بديه ، ثم التفت الى الناس فقال : يا معشر الناس ، أن للداخل حيرة، وللسبائل روعة . وهما دليل السهو والفغلة . فاحتملوا زلتي من سهو نزل بي ، ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون ، فتبسم علسي رضي الله عنه واعجب به . فقال : يا امير المؤمنين : اني وجدت الفسيسا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد ، فما على ؟ وما لي ؟ فقال له علسي : كنت اصبتها في خربة تؤدى خراجها قرية اخرى عامرة بقربها فهي لاهل تلك القرية . وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدى خراجها قرية اخرى عامرة فلك فيها اربعة اخماس ، ولنا خمس قال الرجل : اصبتها في خربة ليس حولها انيس ولا عمران . فخذ الخمس ، قال : قد جعلته لك . واتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل اسود ، ومعه امراة سسورداء . . فقال: يا امير المؤمنين ؛ اني اغرس غرسا اسود ؛ وهذه سوداء على مسسة ترى ، فقد اتتنى بولد احمر . فقالت المراه : والله يا امير المؤمنين ما خنته وانه لولاه ، فيقى عمر لا يدرى ما يقول ، فسسَّل عن ذلك على بن أبي طالب رضى الله عنه ؟ فقال للاسود : ان سألتك عن شيء اتصدقني ؟ تال : أجل والله . قال : هل واقعت المراتك وهي حائض \$ قال : قد كان ذلك . قال على : الله اكبر ، ان النطافة اذا خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا كان احمر فلا تنكر ولدك . قانت جنيت على نفسك . قال جعفر بن محمدة اتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بامراة قد تعلقت بشباب من الانصساد ، وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه ، فاخذت بيضة فالقسست صفارها ، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ، ثم جاءت الى عمر صارخة فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي ، وفضحني في اهلي ، وهذا اثر فعاله ، فسمال عمر النساء فقلن له : أن ببدنها وثوبها أثر منى ، فهم" بعقوبة الشباب فجمل يستغيث ويقول . يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمسرى فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها ، فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر : ينا أبا الحسين ما ترى في أمرهما ؛ فنظر على ألى ما على الاوب، نم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ؟ ثم اخذه وأشتمه وذاقه ، فعرف طعم البيض وزجر المرأة فأعتر فت (١) .

 قلت : وبشبه هذا ما ذكره الخرقي وغيره عن احمد: أن المرأة أذا ادعت أن زوجها عنهى • والكل ذلك وهي نيب ، فأنه يخلى معها في بيت . ويقال له : اخرج ماعل على شيء • فأن ادعت أنه ليس بعني جعل على النار، فأن ذاب فهو مني ، وبطل فولها . وهذا مذهب عطاء بن أبي رباح .

وهدا حكم بالامارات الظاهرة ، فرن النبي اذا جعل على النسار ذاب واضمحل ، وان كان بياض بيض تجمع ويبس فان قال انا أعجز عن اخراج مانسي مسح فولهسا .

ويشبه هذا ما ذكره بعض القضاة ، أن زوجين ترافعا اليه ، وادعى كل منهما : أن الآخر يفوط عند الجناع ، وتناكرا ، فامر أن يطعم احدهما لفتا والآخر قثاء ، فعلم صاحب العيب بذلسك .

وقال اصبغ بن نبانه . أن شابا شكا الى على رضى الله عنه نفسرا ، فقال : ان هؤلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ولم يعد ابي فسألتهم عنه، فقالوا: مات ، فسالتهم عن ماله ؟ فقالوا ما ترك شبئًا ، وكان معه مسال كابر و و ترافعنا الى شريح ، فاستحلقهم وخلى سبيلهم . فدعا على بالشرط فوكل بكل رجل رجلين ، وأوصاهم أن لا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض • ولا سكنوا احدا بكلمهم ، ودعا كاتبه ، ودعا احدهم . فقال : اخبرني عن ابسي هدا العتى : اي يوم خرج معكم ؟ وفي اي منرل نزلتم ا وكيف كان سيركم ١ وبای علة مات ؟ وكيف اصيب بما له ؟ وساله عمن غسله ودفنه ؛ ومسن نولى الصلاه عليه ؟ وابن دفن ؟ ونحو ذلك ، والكاتب يكتب ، فكبر علسي وكبر الحاضرون ، والمتهمون لا علم لهم الا انهم ظنوا ان صاحبهم قد اقسم عليهم ، ثم دعا اخر بعد ان غيب الاول عن مجالسه . فساله كما سيال صاحبه ، ثم الاخر كذلك ، حتى عرف ما عند الجميع . فوجد كل واحسد منهم يخبر بضد م اخبر به صاحمه ، ثم امر برد الاول فقال : يا عدو الله، قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من اصحابك وما ينجيك من العقوبة الا الصدق ، ثم امر به الى السنجن ، وكبر . وكبر معه الحاضرون . فلمسا ابصر القوم الحال لم يشكو ان صاحبهم اقر عليهم ، فدعا اخر منهسم ، الجميع فاقروا بالقصة ؟ واستدعى الذي في السجن ، وقيل له : قد اقسر . اسحابك ولا ينجيك سوى الصدق . فافر بكل ما افر به الغوم ، فاغرمهم المال . وافادمنهم بالفتيل .

ورفع الى بعض القضاة رجل ضرب رجلا على هامته ، فادعــــى المفروب: أنه اوال بصره وضعه ، فقال : يعتجن ، بأن يرفع عينه السى قرص الشمس ، فان كان صحيحا لم تثبت عيناه لها ، ويتحدر منهمـــا المعم وتحرق خرفة وتقدم الى انفه ، فان كان صحيح التم : بلفـــت الرائدة خيشومه ودعمت عيناه .

ورايت في اقضية على رضى الله عنه نظير هذه القضية ، وان المضروب ادعى اذه اخرس . وامر ان يخرج لسانه وبنخس بابرة فن خرج السسدم احمر : فهو صحيح اللسان ، وان خرج اسود : فهو اخرس .

احير . فهو صحيح السان ، وان حجرة اسود . فهو احراس .
وقال اصبغ ابن نباته : قيل لعلي رضي الله عنه في فداء اســرى
. المسلمين من إيدي المشركين ، فقال فادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه ،
دون من كانت من ووائه . هانه فار . ق ل ، واوصى رجل الى آخــر : ان
يتصدق عنه من هذا الالف دينار بعا احب ، فتصدف بضرها ، وأســك

الباقي ، فخاصوه الى على ، و ق لوا : يأخل النصف وبعطينا النصف .
عن الرجل تســـمعائة والباقي لك ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لان
ما الرجل أمرك ان تخرج ما احببت ، وقد احببت التسمعائة ، فاخرجها .
وفضى في رجلين حرين بهيع احدهما صاحبه على أنه عبد ، تم يعربان سن
بلد الى بلد بقطع إيديهما لانهما سارقان لانفسيهما ولاموال الناس ، قلت :
بلد الى بلد بقطع إيديهما لانهما سارقان لانفسيهما ولاموال الناس ، قلت :
المعروف ، فإن السارق انما قطع مدون المنتهب والمفتصب - لانه لا يمكن
التعروز منه ، ولهذا قطع النباش(۱) ، ونهذا جاءت السنة بقطع جاحـــد
العاربـــة .

الذي ينبش القبور ويسرق الاكفان

فاقتتلا فقتل الزوج الصديق ، فقامت اليه المرأة فقتلته ، فقضى بديـــــة الصديق على المرأة ، ثم قتلها بالزوج . وانعا قضى بدية الصديق عليها : لانها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له ؛ فكانت هي المتسببة الى قتله. وكانت اولى بالضمان من الزوج الباشر ، لان المباشر قتله قتلا مأذونا فيه . دفعا عن حرمته . فهذا من احسن القضاء الذي لا يهتدي أليه كثير مسسن الفقهاء . وهو الصواب ، وقضى في رجل فر من رجل يريد قتلسسه ، فأمسكه له آخر ، حتى ادركه فقتله . وبقربه رجل ينظر اليهما . وهو يقدر على تخليصه فوقف ينظر اليه حتى قتله ، فقضى ان يقتل القاتسل . ويحبس المسك حتى يموت ، وتفقا مين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر ... فذهب الامام احمد وغيره من اهل العلم : الى القول لذلك ، الا في فقأ العين. ولعل عليا وأي تعزيزه بذلك مصلحة للامة ، وله مساغ في الشرع في مسالة فقاً عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السسنة الصحيحة الصريحة ، التي لا معادض لها ولا دافع ، لكونه جنسي علسسي صاحب النزل ، ونظر نظرا محرما ، لا يحل له ان يقدم عليه . فحوز لــه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذفه فيفقاً عينه . وهذا مذهب الشافعي واحمد ، وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى. الله وعليه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ؛ ففقا عينيه ؛ فلا دية له ولا قصاص » وفي الصحيحين من حديث الزهري ، عن سهـل قسـال « اطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومصه مسلدي. سحك بها رأسه ، فقال : لو اعلم افك تنظر لطعنت به في عينك ادما جعسل. الاستئذان من الجل النظر » وفي صحيح مسلم عنه « أن رجلا أطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ؛ وفي يد النبي صلى الله عليه . وسلم مدرى ، فقال: لو اعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطفنت بالمدرى في. عينيه ، وهل جعل الاستئذان الا من اجل النظر ؟ » أي لو أعلم أنه يعف لي" حتى أتيه ، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه د أن رجلا أطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام النبي صلى الله عليمسه وسلمم بمشقص ، فذهب نحو الرجل ، يختله ليطعنه به قال : فكاني انظر الي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه » وفي سبن البيهقي وغيره عن انس بن مالك « أن أعرابيا أتى باب النبي، صالى الله عليه وسلم ، فالقم

عينه خصاص الباب ، فبصر به النبي صعى الله عليه وسلم ، فاخل عودا محددا - فوجا عين الاعرابي فانفع ع فقال لو ثبت ثفقات عينك » الصحيحين من حديث الاعرج عن ابي هويوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو ان مرق اطلع عليك بغير الذن ، فحلفته بعصاة ، فعقات عينه : ما كسان الرامرق من جناح » وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى اللسمه وسلم « من انتاج في بيت قوم بغير الذنم ، فقد حل لهم فن بفقاوا عينسه ، وفي سنن البيهقي عن ابي عمر ان وسول الله على العملي وسلم قسال « لو ان رجلا اطلع في بيت رجل ففقا عينيه : ما كان عليه فيه شيء » .

فالحق: الاخذ بموجب هذه السنن الصحيحة الصريحة ، والناظر الى الناظر الى الناسلم ، وهو يستطيع الن يخلصه وبنهاه اعظم انما عند اللسه تمالى ، واحق بفقا المين ، والله اطم .

وقضى امير المؤمنين على رضى الله عنه في رجل قطع فسرج امرأة : ان يؤخذ منه دية الفرج · ويجبر على امساكها حتى تموت ، وان طلقهسا الفق عليها . فلله ما احسن هذا القضاء ، واقربه من الصواب . فأسب الفرج: ففيه الدبة كاملة اتفاقا ، واما انفاقه عليها أن طلقها: فلانه أفسدها على الازواج الذين يقومون بنفقتها ومصالحها فسادا لا يعود ، وأما أجباره على امساكها فمعاقبة له ينقيض قصده ، فإنه قصد التخلص منها يأمر محرم ، وقد كان يمكنه التخلص بالطلاق او الخلع . فعدل عن ذلك السي هذه المسالة القبيحة فكان جزاؤه ان طزم بامساكها اني الموت . وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد ، فقالوا : ايورث ميراث اثنين ام ميراث واحد ؟ فقال يترك حتى ينام ، ثم يصاح به ، فان انتبها جميعاً كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقى الاخر ، كان له ميراث اثنين . فان قيل: فكيف منزوج من ولد كذلك ؛ قلت: هذه مسألة لم ارى لهـــــا ذكرا في كتب الفقهاء ، وقد قال ابو جبلة : رايت مغارس امرأة لها راسان والقياس انها تزوج كما يتزوج النسماء ، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين ، قان ذلك زيادة في خلق المرأة ، وهذا اذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين ، فان كانا على حقوبن واربعة ارجل : فقد روى

محمد بن سهل . حدننا عبدالله بن محمد البلوى حدثنى عمارة بن زيسد ، حدننا عبدالله بن المعلاء عن ابي مسلمة بن عبدالرحمن : قسل الاقوى عمر بن المخداف بالنسان له واسان ، وقمان ، و(ابعة أعين وادبع ابد ) وادبع ارجل واحليلان ، وديران ، فغالوا : كيف برث يا أمير المؤمنين ؟ فلحا واحد ، فغلف فيطها . خفف واحدة ، وان غط كل منهما نفسان ، واما القضية الاخرى فيظمان ويسقيان ، فان بال منهما جبيما ، وتفوط منهما جبيما فنفس واحدة ، وان بال من كل واحد منهما على حدة ، وتفوط من كل واحد على حدة فنفسان . فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقرن على رضى الله عنسه لا يكون بو في فرج وعين نظر ، ثم فال على : أما أذا قد حدث فيهما الشهوة ، فانهما ساعة الشهوة ، فانهما ساعة الشهوة ، فانهما ساعة الوحوسا .

## فصـــل

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رخى الله عنه أتى بامراة زنت ، فاقرت فامر برجمها . فقال على الوئاة المنات برجمها . فقال على الوئاة المنات كله المنات المنات بالمنات المنات وظاهرات والمنات المنات المنات المنات والمنات المنات المنات

والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها ، ولها ان تفتدى من القتل بذلك . ولو صرت لكان افضل لها . ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها . كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به ، وأن صبر حتى قتل لم يكن أتمـــا . فالكرهة على الفاحشة اولى . فإن قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل . وقيل له : ان لم تمكن من نفسك والا قتلناك ، او منع الطعام والشراب ، حتسى يمكن من نفسه ، وخاف الهلاك . فهل يجوز له النمكين ؟ قيل : لا يجوز له ذلك . ويصبر للموت . والفرق بينه وبين المراه : ان العار الذي المحسق المفعول به لا يمكن بلافيه . وهو شر مما يحصل له بالقتل ، او منع الطعام والشراب حتى بموت ، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه ، ونطفة اللوطى مسمومة ، تسري في الروح والقلب فتفسدهما فسادا عظيما قل ان يرجى معه صلاح · فعساد التفريق بين روحه وبدنسه بالقتل : دون هذه المفسدة . ولهذا يجوز له ـ او يجب عليه ـ ان يقتل من براوده عن نفسه ، إن امكنه ذلك من خوف مفسدة ، ولو فعله السيد بعبده بيع عليه ، ولم يمكن من استدامة ملكه عليه . وقال بعض السلف يعتق عليه . وهو قول مبنى على العتق بالمثلة ، لاسيما أذا استكرهه علسى ذلك . فان هذا جار مجرى المثلة ، وقد سئل الامام احمد عن رجل يتهم بغلامه ، فاراد بعض الناس ان يرفعه الى الامام ، فدبر غلامه ، فقال يحال بينه وبينه ، إذا كان فاحرا معلنا ، فإن قبل: فهل بياح للغلام أن الهرب؛ قيل: نعم بياح له ذلك . فال ابو عمرو الطرطوشي ... في باب تحريم اللواط باب اباحة الهرب للملوك اذا اربد منه هذا البلاء ــ ثم ساق باسناد صحيح الى عبدالله بن البارك عن سفيان التورى « أن عبدا أتاد ، فقال أنى مملوك لهؤلاء ، يأمرونني بما لا يصلح او نحوه . قال ادّهب في الارض » ، وذكر عن القاسم بن الريان قال: سثل عبدالله بن المبارك عن الفلام اذا ارادوا ان يفضحوه ؟ قال يمنع ، ويذب عن نفسه . قال الراايت أن علم أنه لا ينجيسه الا ألقتال ، ايقاتل حتى ينجو ؟ قال نعم : انتهى .

فلت : ويكون مجاهدا ان قتل ، وشبهيدا ان قتل ، فان من قتل دون ماله فهو شهيد ، فكيف من قتل دون هذه الفاحشة ؟

#### فمسل

ومن ذلك : ان امراة رفعت الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زنت . فسائها عن ذلك ؟ فقالت : نعم يد امير الترمين ، واعادت ذلك وايدته . فقال على : انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حوام .. فدرا عنها الحد وهذا من دقيق الفراسة .

فصـــل

ومن قضايا على رضي الله عنه: انه أتى برجل وجد في خربة بيده سكين متلطخ بدم ، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ؟ فساله ، فقال : أنا قتلته . قال: اذهبوا به فاقتلوه . فلما ذهبوا به اقبل رجل مسرعا . فقال : يا قوم ، لا تعجلوا . ودوه الى على . فردوه . فقال الرجل : يا امير المؤمنين ، ما هذا صاحبه . إذا قتلته . فقال على للاول: ما حملك على أن قلت : إذا قتلته ، ولم تقتله : . قال : يا أمير الومنين ، وما استطيع أن أصنع : وقسد وقف المسس على الرجل يتشخط في دمه ، وأنا وأقف وفي يدي سكين ، وفيها اثر الدم ، وقد اخلت في خربة ، فخفت أن لا يقبل نمى ، وأن يكون قسامة. الماعترفت بما لم اصنع ، واحتسبت نفسى عند الله ، فقال على : بئسر ما صنعت ، فكيف كان حديثك ؟ قال : اني رجل قصاب ، خرجت الي حانوتي في الفلس ، فذبحت بقرة وسلختها فبينما النا اصلخها والسكين في يدى اخذني البول . فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها ، فقضيت حاجتي ، وعدت أريد حانوتي ، فاذا أنا بهذا المقتول يتشمحك في دمه . فراعني أمره . فوقفت انظر اليه والسكين في يدي . فلم اشعر الا بأصحابك قد وققوا على ، فأخذوني . فقال الناس : هذا قتسل هذا . ما له قاتل سواه . فانقنت اأنك لا تترك قولهم لقولي ، فاعترفت بما لم اجنه ، فقال على للمقر الثاني: فانت كيف كانت قصتك ؟ فقال: اغواني ابليس . فقتلت الرجل طمعا في ماله ، ثم سمعت حس العسس ، فخرجت من الخربة ، واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصف ، فأستترت منه ببعض الخربة حتى اتي المسس فاخذوه واتوك به : فلما أمرت بقتله علمت اني سسانوء بدمه انضيباً . فأعتر فت بالحيق . فقال الحسن : ما الحسكم في هذا ؟ قسال : ما امير المؤمنيين ، ان كان قد قتسل نفسسا فقد احيا

M

نميا وقد قال الله تعالى : « ه:٣٢ ومن احياها فكانها احيا الناس حميماً »(١) فخلى على عنهما . واخرج دية القتيال من بيت المال وهذا \_ ان كان وقع صلحا برضا الاولياء \_ فلا أشكال . وان كان بغير رضاهم فالمعروف من اقوال الفقهاء ان القصاص لا يسمسقط بذلك . لان الجاني قد اعترف بما يوجبه . ولم يوجد ما يسقطه . فيتعبن استيفاؤه ، وبعد ، فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي وقد وقع نظير هذه القصــة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا إنها ليست في القتل . قال النسائي : حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحرائي حدثنا عمر بن حماد بن طلحة حدثنا اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه « أن أمرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ــ وهي تعمد الى السنجد بمكروه على نفســـها . فاستفاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها . ثم مر عليهـــا ذوو عدد ،

فاستفائت بهم ، فادركوا الرجل الذي كانت اسمستغاثت به . فاخذوه . وسيقهم الآخر . فجارًا به يقودونه اليها . فقال أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر . فاتو به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها . وأخبر القوم: انهم ادركوه بشتد . فقال انما كنت اغيثها على صاحبها . فادركني هؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب ، هو الذي وقع على . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه ، فقام رجل ، فقال : لا ترجموه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الذي وقع عليها ، والذي أغاثها ، والمراة ــ

فقال : اما انت فقد غفر لك . وقال للذي أغاثها قولا حسنا \_ فقال عمر رضى الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: لا! لانه قد تاب » ورواه الامام احمد في مسنده عن محمد ابن عبدالله ابن الزبير ، حدثنا اسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن آبيه \_ فذكره \_ وفيه « فقالوا يا رسول الله ، ارجمه . فقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل ألله منهم » . وقال أبو داود « باب في صاحب الحد سمىء فيقر » حدثنا محمد بن سمى بن فارس عن الفريابي عن اسرائيل عن سماك (فذكره بنحوه) وفيه « الا ترجمه ؟ (٢) قال لقد تاب توبة لو تابها أهل (١) هذه الرواية فيها نظر! (٢) هذه الزيادة غير موجودة في ابى داود . - 07 -

المدينة لقبل منهم » . وقال الترمذي « باب ما جاء في المراة اذا استكرهت على الزنة » حدثنا على بن حجر انبأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج أبن ارطاة عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال « استكرهت امراة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدرا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ، واقامه على الذي أصابها » ولم يذكر أنه جعل لها. مهـــرا . قال الترمذي : هذا حديث غريب ليس اسناده بمتصل . قد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا - يعنى البخاري - يقول : عبدالجبار ابن واثل بن حجر لم يسمع من ابيه ولا ادركه ، يقال : انه ولد بعد موت ابيه باشهر والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي عن سماك عنه . ولفظه « ان امراة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة ، فلقيها رجل فتجللها ، فقضى حاجته منها ، فصاحت فانطلق ومر عليها رجل ، فقالت : أن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من الرجل الذي ظنت انه وقع عليها . فاتوها به ، فقالت : نعم هو هذا . فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أمر به ليرجم ، قام صاحبها الذي وقع عليها . فقال : يا رسول الله ، الله صاحبها . فقال لها : اذهبي فقد غفر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل الذي وقع عليها : ارجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل الله منهم »(١) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وفي نسخة صـــحيحة : وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيسه . وهو اكبر من عبدالجبسار بن وائل . وعبدالجبار لم يسمع من البيه . قلت هذا الحديث اسمسناده على شرط مسلم ، ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه ، والحديث بدور على سماك . وقد اختلفت الرواية في رجم المعترف . فقال اسباط بن نصر عن سماك « فابي ان يرجمه » ورواية احمد وابي داود ظاهرة في ذلك .

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود: رقم الحديث ٣٧٧) .

ررواية الترمذي عن محمد بن يحيى في انه رجمه . وهذا الاضطراب : اما من سماك - وهو الظاهر - واما ممن هو دونه ، والاشبه : انه لم يرجمه ، كما رواه احمد والنسائي وابو داود ولم يذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رجمه قأبي ، وقال : لا » والذي قال « انه امر برجمه » اما ان یکون جری علی المعتاد ، واما أن بکون اشته عليه امره برجم الذي جاؤا به اولا: فوهم ، وقال: انه امر برجم المعترف . وايضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون معدودون ، وقصصهم محفوظة معروفة ، وهم ستة نفر : الغامدية وماعز ، القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجمه . وعلم أن من هديه : رجم الزاني ، فقال : « وأمر يرجمه » . فان قيل : فحديث عبدالحبار بن وائل عن أبيه : الظاهر أنه في هذه القصة . وقد ذكر « انه اقام الحد على الذي اصابها » . قيل : لا يدل لفظ الحديث على أن القصة وأحدة ، وأن دل . فقد قال البخاري : لم يسمعه حجاج من عبدالجبار ، ولا سمعه عبدالجبار من ابيسه . حكاه البيهقي عنه ، على ان في قول البخاري « ان عبدالجبار ولد بعد موت ابيه باشهر » : نظرا فان مسلما روى في صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت غلاما لا اعقل صلاة ابي - الحديث » وليس في ترك رجمه - مع الاعتراف ما يخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في اصح القولين وقد اجمع عليه الناس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قر ماعو من بين ايديهم « هلا تركتموه ىتوب فىتوب الله عليه ؟ » .

<sup>(</sup>١) العسيف : جمعها عسفاء وعسفة : الاجير او العسيف : الذي يركب الطرق على غير هداية ومن درن دليل ، المنجد / ط ١٦ ص ٥٠٠ مادة عسف .

فان قيل : كيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته • ولم يقر ولم تقم عليه بينة ، بل بمجرد اقراد المراة عليه ؟

قيل : هذا ــ لعمر الله ــ هو الذي يحتاج الى جواب شاف . فان الرجل لم يقر بل قال : « أنا الذي اغتها » .

نيغال \_ والله اعلم \_ ان هذا مثل اقامة الحد باللوث الظاهر القوي . فانه ادرك وهو يشتد هاربا بين ايدي القوم ، واهتر ف بانه كان عند المراة ، وادعى انه كان مغيثا لها ، وقالت المراة ، هو هذا ، وهذا لوث ظاهر ، وقد اقام الصحابة حد الونا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو اقرب منه ، وهو الحمل ، والرائحة ، وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتيل ان يقسموا على عين القاتل و وان لم يروه \_ للوث ، ولم يدفعه اليهم ، فلما نتكشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه ، كما لو شهد عليه اربعة : أنه ونا بامراة ، ولم يحكم برجمه اذا ظهر انها عدراء او ظهر كذبهم ، فسان الحدرا عنه ولو حكم به .

نهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الاحاديث \_ والله المه \_ . وقرات في كتاب اقضية على رضي الله عنه \_ بغير اسناد \_ « ان امراة رفعت الى على ، ورضهد عليها : أنها قد بفت \_ وكان من قضيتها : انها كانت يتيمة عند رجل \_ وكان للرجل امراة ، وكان كثير الفيبة عن الهله ، فضيت البتيمة ، فخافت المراة أن يتزوجها ، فدعت نسوة حتى المسكنها فأخلت عذرتها بأصبيما ، قلما قدم زوجها من غيبته رمتها المراة . المائة تشهود ؟ قالت : نعم ، هؤلاء جاراتي يشسسهدن بما اقول . بالفاحضرهن على ، واحضر السيف وطرحه بين يديه ، و فرق بينهن ، فادخل كل امراة بيتا . فلما المراة الرجل ، فادارها بكل وجه فلم تول عن قولها ، فرحه الى البيت الذي كانت فيه . ودعا بأحدى الشهود ؛ وجئسا على فرحه الى البيت الذي كانت فيه . ودعا بأحدى الشهود ؛ وجئسا على رئيبه . وقال : قالت المراة ما قالت ؛ ورجعت الى الحق . واعطيتهسا الامان ، وان لم تصدقيني لافعلن ولافعلن . فقالت : لا وأنه ، ما فعلت . الامائه ، وانه الم العماد وضية فخافت فساد زوجها . فدعتنا واسمكناها لها الانها رات جمالا وهية فخافت فساد زوجها . فدعتنا واسمكناها لها الامائه المها المسكناها لها المهاسكناها لها المناف المستهد المستحدي المسكناها لها المهاسكناها لها المسكناها لها المستحدي المستحدي المسكناها لها المهاسكناها لها المستحدي المستحديد المسكناها لها المستحد والمستحدي المسكناها لها المسكناها المسكناها لها المسكناها المسكناها لها المسكناها لها المسكناها المسكناها لها المسكناها للمسكناها للمسكناها المسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها المسكناها المسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها المسكناها للمسكناها للمسكناها لمسكناها للمسكناها لمسكناها للمسكناها للمسكناها للمسكناها لمسكناها للمسكناء المسكنا المسكناء المسكناء

حنى افتضتها بأصب بعها . فقال على : الله اكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين . فالزم المرأة حد القذف . والزم النسوة جميعاً بالعفو وأمر الرجل أن يطلق المرأة ، وزوجه اليتيمة . وساق اليها المهر من عنده . ثم حديهم : ان دانيال كان يتيما لا أب له ولا أم ، وأن عجموزا من بني اسرائيل ضمته وكفلته ، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كنن له قاضيان . وكانت امراة مهيبة جميلة ، تاتي الملك فتناصــــحه وتقص عليه ، وان القاضيين عشقاها . فراوداها عن نفسها فابت ، فشهدا عليها عند الملك انها بفت . فدخل الملك من ذلك امر عظيم . واشتد غمه . وكان بهـــا معصا . فقال لهما : أن قولكما مقبول وأجلها ثلاثة أيام ، ثم يرجمونها . ونادي في البلد: احضروا رجم فلانة . فأكثر الناس في ذلك . وقال الملك لثقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي ؟ - بعني وقد شهد عليها القاضيان - فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث . فاذا هو بغلمان بلعبون ، وفيهم دانيال وهو لا يعرفه . فقال دانيال يا معشر الصبيان ، تعالوا حتى اكون انا الملك ، وانت يا فسسلان المراة العابدة وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابه وجعل سيغا من قصب ، وقال للصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر ، فقال له : قل المحق ، فان لم تفعل قتلتك ، بأي شيء تشهد ؟ ــ والوزار واقف ينظر ويسمع ــ فقال : اشهد انها بغت . قال متى ؟ قال : في يوم كذا وكذا . قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال في أي مكان ؟ قال : في مكان كذا وكذا . فقال ردوه الى مسكانه ، وهاتوا الآخر . فردوه الى مكانه وجاءوا بالآخر . فقال : باي شيء تشمهد ؟ قال : بغت . قال متى : قال يوم كذا وكذا قال: مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال: واين ؟ قال: في موضع كذا وكذا ، فخالف صاحبه . فقال دانيال الله اكبر ، شهدا عليها بالزور . فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة الى اللك مبادرا . فأخبره فبعث الى القاضيين ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فاختلف كما اختلف الفلامان فنادى الملك في الناس: أن أحضروا قتـــل القاضيين ، فقتلهما ،

#### فصل

وكان على رضي الله عنه وارضاه لا يحبس في الدين ، وبقول « انه ظلم » قال ابو داود \_ في فير كتاب السنن \_ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان \_ يعنى ابن معاوية \_ عن محمد بن علي قال : قال على « حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم » .

وقال إبو حاتم الرازي: حدثنا يزيد حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي جعفر: ان عليا كان يقول «حيس الرجل في السجن بعد ان يعلم ما عليه من الحتى ظلم » . وقال ابو نعيم: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال: سمعت عبداللك بن عمير بقول: « ان عليا كان اذا جاءه الرجل بغريمه قال: لي عليه كذا ، يقول: اقضه فيقول ما عندي ما اقضيه . فيقول غريمه: اله كاذب ، فيقول: الله . فيقول: الله غيبه كان الربد ان تحبيبه في . فيقول: لا اعينك على ظلمه . ولا احبيه . ولنا عائل الله ، وانا حائل وبنه » .

قلت: هذا الحكم عليه جمهور الامة فيما أذا كان عليه دين من غير عوض مالي ، كالاتلاف والضمان والمهر ونحوه . فان القول قوله مع يمينه . ولا يحل حبسه بمجرد قول الغرم : أنه مليء ، وأنه غيب ماله .

قالوا وكيف يقبــل قول غريمه عليه ، ولا اهل هناك يستصحبه ولا عوض .

هذا الذي ذكره اصحاب الشبافعي ومالك وأحمد .

واما اصحاً ببابي حنيفة: فانهم قسموا الدين الى ثلاثة اقسام: قسم عن عوض مالى ، كالقرض ، وثمن المبيع ونحوهما ، وقسم لزمه بالتزامه ، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه ، وقسم لزمه بغير التزامه ، وليس في مقابله عوض ، كبدل المتلف وارش الجنابة ، ونفقة الاقارب والزوجات ، واعتاق العبد المسترك ونحوه ، ففي القسمين الاولين : يسال المدعى عن اعسار غربمه ، فان اقو باعساره لم يحبس له ، وان الكر اعساره ، وسال

حبسته: حبس لان الاصل بقاء عوض الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر باختياره: يدل على قدرته على الوفاء . وهل تسمه ببينة الاعسار فبال الحبس او بعده ؟ على قولين عندهم . واذا قيل : لا تسمع الا بعد الحبس . فقال بعضهم : تكون مدة الحبس شهرا . وقيل النان . وقيل ثلاثة . وقيل اربعة . قيل سنة والصحيح : انه لا حد له وائه مغوض الى راي الحاكم .

والذي يدل عليه الكتاب والسنة ، وقواعد الشرع : انه لا يحبس في شيء من ذلك ، الا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل ، سواء كان دينه عن عوض او عن غير عوض ، وسواء لزمه باختياره او بفسير اختياره . فان الحسس عقوبة ، والعقوبة انما تسوغ بعد تحقق سببها ، وهي من جنس الحدود . فلا يجوز ايقاعها بالشبهة . بل يتثبت الحاكم . ويتأمل حالة الخصم ، وسمال عنه . فان تبين له مطله وظلمه ضربه الى أن يوفي أو يحبسه ، ولو انكر غريمه اعساره فان عقوبة المعذور شرعا ظلم . وان لم نتبين له من حاله شيء آخر حتى يتبين له حاله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفرماء المُفلس الذي لم يكن له ما يوفي دبنه « خذوا ما وجدتم . وليس لكم الا ذلك » وهذا صريح في انه ليس لهم اذا اخذوا ما وجدوه الا ذلك وليس لهم حبسه ولا ملازمته ، ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب ، بل قد يكون اشد منه . واو قال الغريم للحاكم : ااضربه الى أن محضر المال: لم يجبه الى ذلك ، فكيف يجيبه الى الحبس الذي هو مثله او اشد ولم يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته أحدا في دين قط . ولا أبو بكر بعده ، ولا عمـــر ولا عثمان . وقد ذكرنا قـــول على رضى الله عنه .

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وفي رسالة الليث الى مالك ــ التي رواها يعتوب بن سفيان الفسوي(١) الحافظ في تاريخه عن ادوب عن يحيى بن عبيدالله بن ابي بكر المخزومي ، قال : هذه

 <sup>(</sup>۱) من كبار حفاظ الحديث ((وفسا » قرية في أيران توفي في البصرة.
 ( سنة ۲۷۷ ) ، الاعلام .

وصائة الليث بن سعد الى مالك فذكرها الى ان قال « ومن ذلك : ان اهل المدينة يقضون في صدقات النساء : انها متى شاءت ان تكام في مؤخسر صدافها تكلمت ، فيدفع اليها ، وقد وافق اهل العراق اهل المدينة على ذلك ، واهل الشام واهل مصر ، ولم يقض احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرآة بصداقها المؤخر ؛ الا ان يفرق بينهما موت او طلاق ، فتقرم على حقها » ،

قلت : مراده بالؤخر : الذي اخر قبضه عن العقد فنرك مسمى . وليس المراد به : الؤجل . فإن الامة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل اجله ، بل هو كسائر الديون المؤجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر الى المرأة ، وارجاء الباقي ، كما يفعله الناس اليوم ، فقد دخلت الزوجة والاولياء على تأخيره الى الغرقة ، وعدم المطالبة به ما داما متفقين . ولذلك لا تطالب به الا عند الشر والخصومة ، او تزوجه بغيرها . والله يعلم ــ والزوج والشهود والمراة والاولياء ــ أن الزوج والزوجـــة لم يدخلا الا على ذلك . فكثير من الناس يسمى صداقا تتجمل به المراة واهلها ، وبعدونه .. بل بحلفون له .. انهم لا يطالبون به . فهذا لا تسمع دعوى المراة به قبل الطلاق ، او الموت و لايطالب به الزوج ولا يحبس به أصلا . وقـــد نص احمد على ذلك ، وانها انما تطالب به عند الفرقة أو الموت . وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس الا به . قال شيخنا رحمه الله : وفي حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات الؤخرة ، وحبس الازواج عليها : حدث من الشرور والقساد ما الله به عليم . وصارت المراة اذا احست من زوحها بصيانتها في السيب ، ومنعها من البروز ، والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت : تدعى بصداقها ، وتحسن الزوج عليه ، وتنطلق حيث شاءت . فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس ، ونبيت المراة فيما تبيت فيه . فان قبل : فالشرط انما يكتب حالا في ذمته تطالب به متى شاءت . قيل : لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال ، وان الزوج لو عرف ان هذا دان حال تطالبه به بعد يوم او شهر ، وتحبسه عليه : لم يقدم على ذلك ابدا ، وانما دخلوا على ان ذلك مسمى ، تتجمل به المراة ، والمهر هو ما ساق اليها . فان قدر بينهما طلاق او موت ، طالبته بذلك . وهلا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم . ولا تستقيم امورهم الا به . والله المستمان ، والقصود : أن الحبس في اللين من جنس الضرب بالسياط والمعمى فيه . وذلك عقوبة لا تسوغ الا عنسـه تحقق السبب الموجب . ولا تسوغ بالشبهة بل مسـقوطها بالشبهة اقرب الى قواعد المشربة من ثبوتها بالشبهة ، والله اعلم .

وقال الاصبغ بن نباته : بينما على رضى الله عنه جالس في مجلسه ، ١٤ سمع ضجة ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق ، ومعه من يشبهد عليه. قامر باحضارهم . فدخاوا ، فشهد شاهدان عليه: انه سرق درعا ، فجعل الرجل يبكي ويناشد عليا ان يتثبت في امره . فخرج على الى مجمسع الناس في السوق . فدعا بالشاهدين فأشهدهما الله وخوفهما . فأقامما على شهادتهما . فاما رآهما لا يرجعان امر بالسكين ، وقال ليمسسك احدهما يده ويقطع الاخر: فتقدما ليقطعاه . فهاج الناس . واختلط بعضهم ببعض فقام على عن الموضع. • فارسل الشاهدان يد الرجل وهربا. فقال على: من يدلني على الشاهدين الكاذبين ؟ فلم يوقف لهما على خبسر ، قخلى سبيل الرجل . وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولسمى الشاهدين من ذلك ما تولياً ، وامرهما أن يقطعا بابديهما من قطع يسمده بالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدأ الشهود بالرجم أذا شهدوا بالزنا. وجاءت الى على رضي الله عنه أمرأة ، فقالت : ان زوجي وقع على جاريتي بغير امري . فقال للرجل : ما تقول ! قال : ما وقعت عليها الا بامرها . فقال: أن كنت صادقة رجمته . وان كنت كاذبة جلدتك الحد ، واقيمت الصلاة وقام ليصلي ففكرت المراة في نفسها . فلم تر لها فرجا في ان يرجم زوجها ولا في أن تجلد . فولت ذاهبة . ولم يسأل عنها على .

## فصل

ومن المنقول عن كعب بن سور ، تاشي عمر بن الخطاب : انه اختصم اليه امراتان كان لكل واحدة منهما ولد ، فانقلبت احدى الراتين على احد. الصبيين فقتلته ، فادعت كل واحدة منهما الباقى ، فقال كعب لسسست يسنيمان بن داود . تم دعا بتراب ناعم فغرشه . ثم امر المرابين فوطئنا عليه نم متى الصبي عليه ، نم دعا القائف ، فقل : انظر في هذه الاقدام فالحقاء بحدهما، قال عمر بن شبية : واتي صاحب عين «هجر» الي عمر بن الخطاب فقال : يا امير المؤمنين ، ان لي عينا ، فاجعل لي خراج ما تسقى ، قال: هو لك . فقال كسب : يا امير المؤمنين ، ليس له ذلك . قال : وامر ؟ قال : لانه يكيش ماؤه عن ارضه ، فيسيح في اداخي الناس ، وو حبس ماءه في اراضي الناس ، وو حبس ماءه هي اراضي المناس ، وو حبس ماءه عين اراضي المناس ، وتم عمد عاده عسس الماضي الناس ان كان صادقاً ، فقال له عمر : السنطيع ان تحبس ماءك ؟ فان ؛ و ، قال : تكانت عداه لكمب ،

## فصـــل

ومن ذلك : انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عـــر ف صدقه ، في غير الحدود . ولم يوجب الله على العكام ان لا يحكمـــوا الا بشاهدين الصلا ، وانما امر صاحب الحق ان يحفظ حقه بشاهدين . او بشاهد وامراتين وهذا لا يدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك ، بــل قد حكم النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ، وبالشاهد فقسط. فال ابن عباس رضى الله عنهما « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه مسلم . قال ابو هريرة رضى الله عنه « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه أبن وهب عسن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه . رواه ابو داود . وقال جابر بن عبدالله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهسد » رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه . وقال على بن ابي طالب « قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق » رواه البيهقي من حديثه . حدثنا عبدالعزيز الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه . وقال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه بعقوب بن سفيان في مسنده . قسال المندرى : وقد روى القضاء بالشاهد واليمين عن رواية عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب ، وابن عمر ، وعبدالله بن عمرو ، وسعد بن عبادة ، والفيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة ، وعمرو بن حــــزم والزبيب بن ثعلبة(۱) وقضى شرح ، وعمر بن عبدالعزيز ، قال الليث بن سعد عسسن يحيى بن سعيد : ان ذلك عندنا هو السنة المعروفة .

قال ابو عبيد : وذلك عن السنن الظاهرة التي هي اكثر من الروايــة والحديث . قال ابو عبيد : وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واقتصاصا لاتره ، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التأويــل خينما لم يجدوا حكم اليمين في الكتاب ظاهراً فظنوه خلافاً ، وانما الخلاف لو كان الله حضر اليمين في ذلك ، ونهى عنهــــا . والله تعالى لم يمنــــع من اليمين ، انما اثبتها في الكتاب الى ان قال ــ« فرجل وامراتان » وامـــك ثم فسرت السنة ما وراء ذلك . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلسم مفسرة للقرآن مترجمة عنه ، على هذا اكثر الاحكام . كقوله « لا وصيـــــة لوارث » و « الرجم على المحصن » و « النهي على نكاح المراة على عمتهــــا . وخالتها » و « التحريم من الرضاع ما يحرم من النسب » ر « قطع الموارتة بين اهل الاسلام واهل الكفر » و « ايجابه على المطلقة ثلانا : مسيس الزوج الاخر » في شرائع كثيرة ، لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكنها سنــن شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الامة اتباعها ؛ كاتباع الكتاب وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما . وانما في الكتاب « فرجل وامراتان » علم ان ذلك اذا وجدتا ، فان عدمتا قامت اليمين مقامها ، كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على وكذلك لما رجم المحصن في الزني : على ان قوله ( ٢:٢٪ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) للبكرين . وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا . فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها ؟ وانما هي ثلاث منازل في شهدات الاموال ، اثنتان بظاهر الكتاب بتفسير السنة له . فالمنولة الاولى : الرجلان لزمه الكار كل شيء ذكرناه لا يجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء

 <sup>(</sup>۱) حديثه في ابي داود في باب القضاء باليمين والشاهد ، تحسبت رقم ٣٦.٨ وما بعده .

قال ابو عبيدة: ويقال لن انكر الشاهد واليمين ؛ وذكر انه خلاف القرآن : ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمراتان وهو واجد لرجلين ، يشهدان. له ؟ فان قالوا : الشهادة جائزة. قيل : ليس هذا اولى بالخلاف ، وقسد. اشترط القرآن فيه أن لا يكون للمراتين شهادة الا مع فقد احد الرجلين .. فانه سبحانه قال ( ۲۸۲:۲ فان لم يكونا رجلين فيرجل وامراتان ) ولم يقل :. واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجلا وامرأتين فيكون فيه الخيار ، كما جعله في الفدية ، كما قال تعالى ( ١٩٦،٢ فقدية من صيام أو صدقة. او نسك ) . وقيل ما جعله في كفارة اليمين باطعام عشرة مساكسين او كسوتهم او تحرير رقبة . فهذه احكام الخيار ولم يقل ذلك في آية الدين. ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض ( ١١:٤ فان لم يكن له ولد وورثة. ابواه فلامه الثلث ) وكذلك الاية التي بعدها . فقوله ها هنا « أن لم يكن ». كقوله في آية الشمهادة « فان لم يكونا » كذلك قال في آية الطهور ( ٥٠٦ فان لم تجدوا ماء : فتيمعوا صعيدا طيبا ) وفي آية الظهار ( ٥٨ : } فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) وكذلك في متعة الحج وكفاره اليمين : ان الصوم لا يجزيء الواحد ، فأي الحكمين اولى بالخلاف : هذا أم الشاهد. واليمين ، الذي ليس له فيه من الله اشتراط منع ، الما سكت عنه ، السم فسرته السنة ؟ . قال ابو عبيد وقد وجدنا في حكمهم : ما هو اعجب مسن. هذا . وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له ، وله خال وابن عــم موسران: أن الخال يجبر على رضاعه . لانه محرم . وأنما أشترط التنزيل غيره . فقال « ٢٣٣٠٢ وعلى الوارث مثل ذلك » وقد اجمع المسلمسون ان لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هذا الحكم في السنة من رسول. الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من سيسلف العلماء ، وقد وجدانا للشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعسن غير واحد من الصحابة ومن التابعين .

وقال الربيع قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد. قولا امرف فيه على نفسه ، قال : اود حكم من حكم بها ، لانسسه خالف (تقرآن ، فقلت له : الله تعالى امر بشاهدين او شاهد وامراتين ؟ قال نعم، فقلت : حتم من الله ان لا يجوز اقل من شاهدين ؟ قال ؛ فان قلته ؟ قلت :.

فقله قال: قد قلته . قلت: وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان ، قلت : ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : ان كان كما زعمت ، خالفت حكم الله . قال : واين ؟ قلت : اجزت شهادة اهل اللمة وهم غير الذين شرط الله ان تجوز شهادتهم . واجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة . وهذان وجهان اعطيت بهما من جهة العرف ، ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله ، بل هو موافق لحكم الله . اذ فرض الله تمالي طاعة رسوله . فإن اتبعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت ، كما قبلت عن رسوله . قال : افيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه بالوضوء بفسل القدمين أو مسحهما . فمسحنا على الخفين بالسنة ، وقال تعالى (١٤٥١٦ قل لا أجد فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه - الآية ) فحرمنا نحن وانت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال : ( ؟ : ٢ واحل لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وانت الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها \_ وذكر الرجم ونصاب السرقة \_ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما اراد خاصاً وعاماً . وقال شبيخ الاسلام ابن تيمية : القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمراتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم ، وانما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الانسان حقمه . فقال تعالى ( ٢٨٢٠٢ يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل . ولا البي كاتب أن يكتب كما علمه الله . فليكتب وليملل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه . ولا يبخس منه شيئًا . فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيعًا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامراثان ممن ترضون من الشهداء) فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب. فإن لم يكن ممن يصح الملاؤه أملى عنه وليه . ثم أمر من

له الحق أن يستشهد على حقه برجلين فأن لم يجد فرجــــــل وامرأتان ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن اقامتها اذا طلبوا بذلك . نم رخص لهم في التجارة الحاضرة: أن لا يكتبوها ثم امرهم بالانسهاد عند التبايع . ثم امرهم اذا كانوا على سفر – ولم يجدوا كاتبا ان يســـتوثقوا بالرهن المقبوضة . كل هذا نصيحة لهم ؛ وتعليم وارشاد لما يحفظون بــــه حقوقهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما سحكم به المحاكم شيء . فان طرق انحكم أوسع من الشاهدين والمراتين . فأن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة . ولا ذكر لهما في القرآن . فان كان الحكم بالشباهد الواحد واليمين مخالفا لكتاب الله ، فالحكم بالنكول والرد اشـد مخالفة ، وأيضًا ، فأن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة . ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها . ويحكم بالفسامة بالسنة الصريحة الصحيحة . ويحكم بشاهد الحال اذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان . ويحكم - عند من انكر الحكم بالشاهد واليمين -بوجوه الاجر في الحائط فيجعله للمدعى اذا كانت الى جهته . وهذا كلـــه ليس في القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من ٤ عسحابه . فكيف ساغ الحكم به ، ولم يجعل مخالفًا لكتــــاب الله ؟ ورد ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة ، ويجعل مخالفًا لكتاب الله ؟ بل القول ما قاله ألمة الحديث : أن الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب الله . فانه حق . والله سبحانه امر بالحكم بالحق . فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص .

اما الاول: فلان وسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل . واما الثانية: فقوله تعالى ( ١٩٥٥ وان احكم بينم بما انول الله ) وقوله ( ١٥٠٤ ان الزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين النس بما اراك الله ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اياه الله تطمآ . وقال تعنى ( ١٤): 10 فللك قادع واستقم كما امرت ، ولا تتبع أهوائهم . وقل تمتن بما انول الله من كتاب وامرت لاعلل بينكم ) وهذا مما حكم به . فهو علل مأمور به من الله ولابد .

## فصيل

والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق :

الطريق الاول: انها خلاف كتاب الله . فلا تقبل . وقد بين الانمسة كالشافعي واحمد وابي عبيد وغيرهم \_ ان كتاب الله لا يخالفها برجه ، وانها موافقة لكتاب الله والكر الامام احمد والشافعي على من رد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد في ذلك كتاب مفرد سعاه « كتاب طاعة الرسول » .

والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول الله صلى أنه عليه وسلم المسحيحة سنة واحدة تخالف كتاب ألله ، بل السنن مع كتاب ألله على ثلاث منازل .

النولة الاولى : سنة موافقة تساهدة بنفس ما فسهدت به الكتب النزلة . المنولة الثانية : سنة تفسر الكتاب ، وتبين مراد الله منه ، وتفيد مطلقه . المنولة الثالثة : سنة منضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه ببانا مبتدا ولا يجوز رد واحدة من هذه الانسام الثلالة »

وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة .

وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقضي على الكتاب » قال بل السنة تفسر الكتاب وتبينه .

والذي نشهد الله والرسول به: انه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة ، كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه الزل / وبه هذاه الله . وهو مامور باتباعه ، وهو اعلم الخلق بناويله ومراده ، ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك اكثر السنن / وبطلت بالكلية ، فعا من احد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا وبكنه أن يتشبب بعوم آية أو اطلاقها ، ويقول : هذه السنة مخالفة لهذا المعوم والاطلاق ، فلا تقبل / حتى ان

الرافضة \_ قبحهم الله \_ سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابنية المتواترة . فردوا قوله صلى الله عليه وسلم « لا نورث . ما تركناه صدقة » وقالو: عذا حديث يخالف كتاب الله ، قال تعالى ( 3: 11 يوصيكم الله في اولاكم ، للذكر مثل حظ الانتين ) وردت الجعمية ما شاء الله من الاحاديث الصحيحة في اثبات الصفات بظاهر قوله ( ١٤: 11 ايس كمثله شيء ) وردت الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج اهل الكبائر من الموحدين من النار بها فهموه من ظاهر القرآن ، وردت الجهمية احاديث الرؤية \_ مع كرتها وصحتها \_ بها فهموه من ظاهر القرآن في قولسه : ( ١٣: ١٢ لا تدركه الإبصار) وردت الفدرية احاديث القدر الثابتة بها فهموه من ظاهر القرآن ) وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن ) وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن ) والدت القدرة التراق القيد التراق القيد الشراق القيد الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن ) وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن ) وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن ) وردت المسائد التراق القيد التراق القيد التراق القيد التراق القيد التراق التراق التراق التراق التراق التراق القيد التراق التراق

فاما أن يطود الباب في رد هذه السنن كلها ، وأما أن يرد بعضها ويقبل بعضها ــ ونسبة المقبول الى ظاهر القرآن كنسبة المردود ــ فتناقض ظاهر

وما من احد رد سنة بما فهمسه من ظاهر القرآن الا وقد قبسل اضعافها . مع توفها كذلك . وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على من رد احاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى ( ١٤٥٠٦ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما – الآية ) .

وقد الكر النبي صلى الله عليه وسلم على رد سنته التي لم تدكر في القرآن ، ولم يدع ممارضة القرآن لها ؟ فكيف يكون الكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه .

# فصــــل

الطريق الثاني: ان اليمسين انما شرعت في جانب المدعى عليه . فلا تشرع في جانب المدعى . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه . وصلم ( البيئة على المدعى واليمين على من انكر ) فجعل اليمين من جانب المنكر وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه . احدها : ان احاديث القضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وأشهر . وهذا الحديث لم يروه احد من اهل الكتب الستة .

الثاني : انه او قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليـــه لخصو صها وعمومه .

الثالث: ان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه ، حيث لم يترجح جانب المدعى بشيء غير المدعوى . ويكون جانب المدعى عليه اولى باليمين لقوته باصل براءة المدة . فكان هو اقوى المدعيين باستصحاب الاصل .

نكانت اليمين من جهته . فاذا ترجح اللمعي بلوث ، أو تكول ، أو ملمد : كان أولى باليمين لقوة جانب باللك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتعامين ، فايهما قوي جانب شرعت اليمين في حقه بتوته وتأكيدا ، ولهدا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الإيمان في جانبهم ، ولما قوى جانب الملاعين بتكول المدعى عليه ردت اليمين عليه ، كما حكم به الصحابة . وصوبه الامام احمد . وقال : ما هو بعيد ، يحلف وباخل . ولما قوي جانب المسعي عليه بالبراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه ، وكذلك الامنساء ، كالودع بالإيمان ، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة ، فاذا أقام المدعى شاهدا واحدا قوي جانبه ، غذرجع على جانب المدعى عليه ، الذي ليس معه الا مجسرد استصحاب الاصل ، وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه ، ولهذا المناهرة ، فافع بقسول الشاهد الواحد ، وقويت شهادته بيمين المدعى ، فاي قياس احسن من الشاهد الواحد ، وقويت شهادته بلنصوص والآفاد الذي لا تعذي و

# فصيل

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد ، اذا علم صدقه من غير يمين .

قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق - شريح ، وزرارة بن ابى اونى رحمهما الله - انهما قضيا بشمهادة شاهد واحد ولا ذكر لليمين في حديثهما . حدثنا الهيئم بن جميل عن شريك عن أبي استحاق قال : أجاز شريح شهادتي وحدي . حدثنا القاسم بن حميد عن حماد بن سلمة عن عموان بن جدد ، قال : شهد أبو مجاز عن ذراره بن أبي أو في قال إبر مجاز : فأجاز شهادتي وحدي ، ولم يصب ،

قلت: لم يصب عندي ابو مجلز ، والا فاقا على المحاكم صدق التماهد الواحد جاز له الحكم بشهادته ، وان راى تقويته باليمين فعل ، والا فليس الواحد جاز له الحكم بالشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين ، بل قوى بها شهادة الشاهد ، وقد قال ابو داود بالسنن ( باب اذا اليمين ، با بن صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به ) بم ساق حديث خريمة بن ثابت « ان النبي صلى الله عليه وسلم ابناغ فرسا من اعرابي ، خيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون ان النبي صلى الله فليه وسلم البناغ فرسا النبي صلى الله عليه وسلم البناغ في وابطا الاعرابي ، فطفق رجال عليه وسلم ابتاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان كنت نداء الاعرابي ، فقال النبي صلى الله نداء الاعرابي ، فقال النبي صلى الله ملك نداء الاعرابي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم جين سمع نداء الاعرابي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خين سمع ندا الاعرابي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى ، قد ابتعته منك ، فطفق الاعرابي يتول : هلم شهيدا .

فقال خزيمة بن ثابت: انا اشهد انك قد بابعته . فاقبل النبي مسلى الله عليه وسلم على خزيمة ، فقال : بتصديقك يا رسول الله . نبحل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين » ، ورواه النسائي . وفي هذا الحديث عدة فوائد :

منها: جواز شراء الامام الشيء من رجل من رعيته . ومنها: مباشرته الشراء بنفسه .

ومنها : جواز الشراء ممن يجهل حاله ، ولا يسأل من أين لك هذا ؟ ومنها : إن الإشهاد على البيع ليس بلازم .

ومنها: ان الامام اذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم كن له تعزيره ، اذ هو غريمه . ومنها: الاكتفاء بالضاهد الواحد اذا علم صدقه . فان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لخزيمة: احتاج معك الى شاهد آخر ، وجعل شهادته بتسهادتين . لانها تضمنت شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق . العام فيما يخبر به عن الله . والمؤمنون شله في هده الشهادة . واتفرد خزيمة بشهادته له بعقد التباع مع الاعرابي ، دون الحاضرين ، لدخول هذا الخبر في جعلة الاخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها . وتصديقه فيها من ليازم الايمان ، وهي الشهادة التي تختص بهده الدعوى ، وقد قبلها من منه وحده .

والحديث صريح فيما ترجم عليه ابو داود رحمه الله . وليس هدا المحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة ، دون ما هو خير منه او مثله من الصحابة . فلو شهد ابو بكر وحده ، او عمر ، او عثمان ، او على أو ابن تك كان اولى بالحكم بشهادته وحده . والامر اللكي لاجله جسل شهادته بشاهدين موجود في غيره ، ولكنه اقام المسهادة واسلك عنها غيره ، ولكنه اقام المسهادة واسلك عنها غيره ، الله عليه وسلم . وقد قبل النبي سلى الله عليه وسلم شهادة الامرابي وحده على رؤية علال رمضان ، وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : امر الشاهد الواحد في قضية السلب ولم يطالب القائل بشساهد آخر ، ولا الشاهد الواحد في قضية السلب ولم يطالب القائل بشساهد آخر ، ولا استحافد ، وهذه القصة صريحة في ذلك .

نفي الصحيحين عن إبي قتادة قال: « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر . فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فاستدرت له حتى اتبيته من ورائه ، فضربته بالسيف على حبل عائقه ، فاقبل على " ، فضمني ضسسمة وجدت منها ربع الموت ، ثم ادركه الموت . فارسلني ، فلحقست عمر بن الخطاب ، فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمر ألف . ثم أن الناس وجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ م جلست . تم قال \$10 التائية ، فقمت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا إبا قتادة ؟ فقمصت عليه القصة . فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عنه . فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه .

وروس من الله على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد ، ولم يستحلفه النبي صلى الله على والله على وستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا احد الوجوه في هذه المسسحالة ، وهو الصواب : انه يقضي له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لهذه السنة ، ولا مسوغ لتركها ، وإله اعلم ،

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المراة الواحدة في الرشاع ، وقد قبل النبي على المصحيحين عن عقبة بن الحارث: 
الله تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب ، فجاءت امة سوداء ، فقالت : صد المستحكما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، وال : فتنحيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، وال : فتنحيت فذكرت ذلك له قال : فكيف ؟ وقد زعمت أن قد ارضمتكما ، وقد نس احمد على ذلك ، في رواية بكر بن محمد عن ابه قال في المراة تشهد على ما لا يحضره الرجال من البات استهلال الصبى وفي الحمسام يدخله في الميات ستهلال الصبى وفي الحمسام يدخله في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امراة واحسدة في الحيض والملدرة في المعالم ، وكل ما لا يطلع عليه الا النساء ؟ فقال : تجوز شهددة المراة واحسدة في الحيض والمدرة . اله كان كان كان ثقة .

#### فصيل

ويجوز القضاء بشهادة النساء مغردات(۱) متفرقات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف .

<sup>(</sup>١) في نسخة الفقي غير موجودة .

ذال أبو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حديث عن أبي لبيد : « أن سكرانا طلق أمراته تلانا . فرفع ذلك ألى عمر . وشهد عليه أبي نبيد : « أن سكرانا طلق أمراته تلانا . في خلاف أمي زيد عن حجاج عن عطاء أنه أخذ بشهادة النساء في النكاح . حدثنا أبن أبي زائدة عن ابن عن عن شريع : أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وأنما رواء على من شريع . أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وأنما رواء بديد . ولم يدرك عمر .

وقد قال بعض الفقهاء: تجوز شهادة النساء في الحدود .

قالاقوال الثلاثة ، الرجحها : انه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما

لا يظلع عليه الرجال غالباً ، قال الاثرم : قلت لابي عبدالله : شهادة المراة الواحدة في الرضادة إلى المناع تجوز ؟ قال : نم .

وقال على : سبعت احمد بن حنبل يسال عن شهادة المراة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم . وكذلك قال في رواية الحسن بن نواب ، ومحمد ابن الحسن وابي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وحرب . واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا . وقال : هو حجة في شهادة العبد ، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادتها وهي امة .

وقال أبو الحارث: سالت احمد عن شهادة القابلة ؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال ، ولكن أن كن النتين أو ثلاثاً فهو اجود . وقال في رواية ابراهيم بن هاشم سـ وقد سئل عن قول القابلة: ايقبل ؟ قال: كلما كثر كان أعجب الينا : ثلاثا ، أو أربع .

وقال سندي : سألت احمد عن شهادة امراتين في الاستهلال ؟ فقال : بحوز ؛ ان هذا شيء لا ينظر البه الرجال .

وقال لي احمد بن حنبل ؛ قال ابو حنيفة : تجوز شمسهادة القابلة وحدها ، وان كانت يهودية او نصرانية ؛ فسألت احمد نقلت : هو كما قال ابو حنيفة ؟ فقال : آتا لا اقول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف اقسول بهودية ؟ واختلفت الرواية عنه في الاستهلال : هل يكتفي فيه بواحدة ام لابد من اثنتين ؟ وكذلك الولادة .

وقال احمد بن القاسم: سئل احمد عن شسسهادة المراة في الولادة والاستهلال ، هل تجوز امراة او امراتان ؟ قال امراتان اكثر ، وليسست الواحدة مثل الاتنتين ، وقد قال عطاء: اربع ، ولكن امراتان تقبل في مثل هذا ، اذا كان في امر النساء مما لا يجوز ان يراه الرجال ،

وقال احمد بن أبي عبيدة: ان ابا عبدالله قيل له: فالشهادة على الاستهلال؟ قال: احب الى ان يكون امراتين .

وقال حرب: سئل أحمد ، قيل له : الشهادة على استهلال الصبي ؟ قتل : لا . الا ان يكون اموأتين . وكذلك كل شيء لا يطلع عليسه الرجال لا يعجبه شهادة امراة واحدة ، حتى يكون امراتين .

وقال ابو طالب: قلت لاحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشمهد بالاستهلال ؟ فقال: تقبل شهادتها . همنالما ضرورة ، قال ويقبل قول المراة الواحدة .

و ذال هارون الحمال : سمعت ابا عبدالله بذهب الريانه تجوز شهادة الفابلة وحدها . فقبل له : اذا كانت مرضية ؟ فقال : لا يكون الا هكذا .

وقال اسحاق بن منصور : قلت لاحمد : هل تجوز شهردة الراة ؟ قال : شهادة المراة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال . قال : واجوز شهادة امراة واحدة اذا كانت ثقة . قان كان اكثر فهو احب الي .

وقال اسماعيل بن سعيد: سألت احمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال ؟ قال : لا . وتقبل شهادة المراة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة .

## فصـــل

وفي هذا الباب حديثان واثر وقياس .

فاحد الحديثين متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . وقد تقدم . والحديث التاني : رواه الدار تعلني والبيهقي وغير هما من حديث الي عبدالرحمن المدائني – رهو مجهول – عن الاعمش عن حديقة « ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة » .

واما الاتر: فقال مهنا: سألت احمد عن حديث علي رفي الله عنه:
« انه اجاز شهادة القابلة » عمن هو ؟ فقال: هو عن شعبة عن جابر الجمفي
عن عبدالله بن يحيى عن علي •

قلت : ورواه الثوري عن جابر ؛ وقال الشافعي : لو ثبت عن علي. صرنا اليه ؛ ولكنه لا يشبت عنه .

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسالة بعضرة الرئيد . فقال له الشافعي : بأي شيء قضيت بشهادة القبلة وحدها ، حتى ورئت، من خليفة ملك الدنيا مالاعظيماً ؟ قال : بعلي بن إبي طالب . قال الشافعي : فقلت : فعلي انما روى عنه رجل مجهول ، يقال له عبدالله بن يحيى ، ودوى عن عبدالله : جابر الجمغي وكان يؤمن بالرجمة .

وقال البيهقي: وقد روى سويد بن عبدالعزيز عن غيلان بن جامع عن عطاء بن ابي مروان عن ابيه عن على . وسويد هذا: ضعيف . قال اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به . ولكن في استاده خلل .

قلت : وقد رواه ابو عبيد ، حدثنا ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن عبد. الاعلى الشخية عن علي ، ورواه عن الحسن وابراهيم الاعلى الشخي وحماد بن ابي سليمان ، والحارث العكلي والضحاك ، وقد روي عن علي ما دل على أنه لا يكتفي بشهادة المراة الواحدة .

قال أبو عبيد: روى عن على بن أبي طالب « أن رجلا أثاه ، فأخبره أن أمرأة أثنه ، فلكرت أنها أرضعته وأمرائه ، فقال : ما كنت لأفرق بيناك، وبينها ، وأن تنزه خبر لك . قال : نمر أن بهدا عن حكام بن صالح عن قائد بن له مثل ذلك . قال : تصدلون عن ذلك بهدا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن على وأبن عباس . حدثني على بن معبد عن عبدا أله بن عمرو عن الحارث الفتري « أن رجلا من بني عامر تزوج أمرأة من قومه ، فلخطت عليهما أمرأة ، فقالت الحمد لله ، والله لقد أرضعتكما ، أتكما لإبناي . عليهما من واحد منهما عن صاحبه ، فخرج الرجل حتى أنى المفيرة بن

شمبة فاخيره بقول المراة . فكتب فيه الى عمر ، فكتب عمر : أن ادع الرجل والمراة . فأن كان لها بينة على ما ذكرت فقرق بهنهما ، وأن لم يكن لها بيئة فخل بين الرجل وبين امراته ، الا أن يتنزها . ولو فتحنا هذا الباب الله المراة أن تفرق بين النين الا فعلت » . حدثنا عبدالرحمن عن سفيان قال : سمعت بديل بن السلم يحدث « أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة أمراة في الرضاع » حدثنا هاشم اخبرنا أبن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد « أن عمر بن الغطاب الى في إمراة شهدت على رجل وامراته انها قد ارضعتهما ، فقال : لا ، حتى يشهد رجلان أو رجل وامراتان » .

قال ابو عبيد : وهذا قول اهل العراق ، وكان الاوزاعي ياخذ بالقول الاول . واما مالك : فانه كان يقبل فيه شهادة أمراتين .

قلت: ابو حنيفة واصحابه يقبلون شهادة النسساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، كالولادة والبكارة وعيوب النساء ، ويقبلون فيه شهادة امراة واحدة ، قالوا: ووثه لإبد من ثبوت هذه الاحكام ، ولا يمكن للوجال الاطلاع عليها النساء على الانفراد ، فوجب قبول شهادتين على الانفراد ، وتالوا: ووقبل فيه شهادة الواحدة ، لان ما قبل فيه قول النشاء على الانفراد لم يشترط فيه العدد ، كالرواية ، قالوا: واما استهلال الصبي ، فتقبل شهادة المراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل ، ولا تقبل بالنسبة للعيرات ، وتبوت النسب عند ابي حنيفة وعند صاحبيه يقبل بالنسبة الميرات ، وتبوت النسب عند ابي حنيفة وعند صاحبيه يقبل الموضا ، لان الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة ، وتلك حالة لا يحضرها المرجل ، فدعت الشرورة الى قبول شهادتين ، وابو حنيفة يقضي احكام الشعهادة المراة احتياطا ، ولم يثبت الميراث والنست الهداديا احتياطا ، ولم يثبت الميراث

قالوا : وأما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، لان الحرمة منى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح . وأبطال الملك لا يثبت الا بشهادة الرجال . قالوا : ولائه مما يعكن اطلاع الرجال مليه . قال النافعي : لا يقبل في ذلك كله اقل من ادبع نسوة ، او رجل وامراتين . قال ابو عبيسه : فاما اللين قالوا تقبل شهادة الواحسنة في الرضاعة ، فانهم احلوا الرضاع محل مسائر امور النساء التي لا يطلع عليها الرجال ، كالولادة والاستهلال ونحوهما واما اللين اخدوا بشهادة الرجلين ، او الرجل والمراتين : فانهم راوا ان الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظل للرجال في مشاهدتها ، وجعلوها من ظواهر امور النساء ، كالشهادة على الوجوه ، واللين اجازوها بالمراتين : ذهبوا الى أن الرضاعة سوان لم يكن النظر في التحريم كالمورات ، قاميلا لا تكون الا يظهور الشدي والنحور ، وهذه من مجاسن النساء التي قد جمل الله فرضها الستر على الرجال الاجانب ،

قال ابو عبيد : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك . فاذا شهد به عنده المراة الواحدة بانها قد ارضعته وزوجته ، فقد لؤمته العجة من الله في اجتنابها ، وبوجب عليه مفارقتها . لا على وسلم للمستفتى في ذلك " دعما عنك » وليس بالعقريق حكما ، مثل ما حكم في المتلافتين . ولا أمر فيه بالقنل ، كالذي يلغنا الله صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالعقريق حكما ، مثل ما حكم في المتلافتين . ولا أمر فيه بالقنل ، كالذي تروح أمراة أبيه ، ولكنه غلظ عليه في الفتيا . فنحن نتنهي الى ما انتهى اليه ما أنتهى أن فاذا شهدت معهما أمراة أخرى فكاننا اثنتين ، فهناك بجب التفريق بينهما في الرضاع » وأن كان موسلا عنه . هناك أحب الينا من الذي فيسمه ذكر الرجاين أو الرجاين أو الرجاين أو الرجاين أو الرجاين أو الرجاي والمنافق المراة المرات ليوجه حديث علي بن أبي طالب وإن عباس رفي الفي الواحدة الا أمر إلا تتنا من النساء والله عالين ما يكون بعمد الواحدة الا أنتنان من النساء والله ألماء من النساء والله ألماء من النساء والله ألماء .

قال ابو عبيد: حدثنا العجاج عن ابن جربع عن أبي بكر بن أبي سيرة عن موسى بن عقبة اخبره عن القمقاع بن حكيم عن أبن عمر قال « لا تجوز شهادة السياء وحدهن ؛ الا على ما لا يطلع عليه الا هن من غير عورات النسياء وما اشبه ذلك من حملين وحيضهن » •

#### فصـــل

وقد صرح الاصحاب: انه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير بمين عند الحاجة . وهو اللدي تقله الخرقي في مختصره ، فقال : وتقبل شهادة الطبب العدل في الموضحة ، اذا لم يقدر على طبيبين ، كذلك البيطار في داء الدابة .

تال النبخ في المغنى: اذا اختلفا في الجرح: هل هو موضحة أم لا ؟ إو في قدره ؛ كالهائمة والمنطة والمامرة والسمحاق او فيرهما ؛ او اختلفا في داء يختص في معرفته الاطباء ؛ او داء الدابة ، فظاهر كلام الخرقي: انه اذا قدر على طبيبين او بيطارين لا بجنزا بواحد منهما لانه مما يطلع عليبه الرجال . فلم يقبل فيه شهادة دجل واحد كسائل الحقوق ؛ وان لم يقدر على انتين اجزا واحد ، لانها حالة ضرورة ، فانه لا يمكن كل احد ان يشهد على انتين اجزا واحد ، فهادة ومن اهل الصنعة ، فيجعل بمنسؤلة الميوب تحت الثباب تقبل فيه المراة الواحدة ، فقبول قول الرجسل في الميوب تحت الثباب تقبل فيه المراة الواحدة ، فقبول قول الرجسل في هذا الولي .

قال صاحب المحرر : ويقبل في مُعرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد ، اذا لم يوجد غيره . نص هليه .

## فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

وقد اختلفت الآثار في ذلك ، فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم ابن عبدالله « ان عبدالله بن عمر باع غلاما له بشمائمالة درهم ، وباعه البراءة . فقال لله بلائم بن عمر : بالفلام داء لم تسعه 1 فقال عبدالله بن عمر : المن بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر بالبيين ، ان يحلف له : لقد باعه الفلام وما به داء يعلمه ، نابى عبدالله ان يحلف له ، ان يحلف له : في عبدالله ان يحلف له ، وارتجع المبد ، فياءه عبدالله بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمالة درهم » . وفي طريق اخرى « اله لا ابى ان يحلف حكم عليه عثمان بالكول » .

 من حكمه ، ورآه له لازماً ، فهل وجد امامان اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبمعنى حديثه منهما ؟ فذهب الى ذلك ابو حنيفة واحمد . في المنبور من مذهبه .

واما رد اليمين: فقال ابر عبيد: حديونا عن مسلمة بن علفمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي « ان المقداد استلف من عثمان سبعة آلاف درهم ، فلما قضاها اثاه باربعة آلاف ، فقال عثمان انها سسبعة ، فقال المقداد ما كانت الا اربعة ، فما زالا حتى ارتفعا الى عمر ، فقال المقداد : يا أمير المؤمنين : ليحلف انها كما يقول ، ولياخذها ، فقال عمر : انصفك ، احلف انها كما تقول ، وخذها » .

قال ابو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد البعين ؛ وداى ذلك القداد ، ولم يتكره عثمان . فهؤلاء ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد البعين . حدثنا هشيم عن حصيبين بن عبدالرحين قال : كان شريع يقفي برد البعين ، وحدثنا بربد عن هشام عن ابن سيرين عن شريع : انه كان اذا قضى عن رجل بالبعين ، فردها على الطالب ؛ فلم يحلف : لم يعطه شيئا ، ولم يستحلف الآخر ، وحدثنا عباد بن العوام عن الاشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسمود : ان اباد كان اذا قضى على رجل بالبعين ، فردها على الذي يدعى ؛ فابي ان يحلف : لم يجمل به شيئا ، وقال : لا العطيك ما لا تحلف عليه .

قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة . فالذي في الكتاب : قول الله تعالى ( ١٠٦٠ الثان ذوا عدل منسكم أو آخران من غيركم ) ثم قال ( ١٠٧٠ ) ١٠٨ فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران بقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان ، فيقسمان بالله لشهادتنا . اختى من شهادتهما وما اعتديدًا . إنا أذا لمن الظالمين ، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيعان بعد أيمانهم ) ،

وأما السنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمامة بالإيمان على المدعين ، فقال « تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم منكم خمسون: أن يهود تنلته ، فقالوا : كيف تقسم على شيء لم نحضره ؟ فال : فيحلف لكم. خمسون من يهود ما قتلوه » قال : فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الآخرين ؛ بعد ان حكم بها للاولين . فهذا هو الاصل في دد اليمين .

قلت : وهذا فذهب الشافعي ومالك ، وصوبه الامام احمد .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه : ليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف . بل هذا له موضع ، وهذا له موضع .. فكل موضع أمكن المدعى معرفته والعلم به ، قرد المدعني. عليه اليمين . فانه أن حلف استحق ، وأن لم يحلف لم يحكم له بنكسول المدعى عليه . وهذا كحكومة عثمان والمقداد . فان المقداد قال لعثمــــان. « الحلف ان الذي دفعته الى كان سبعة آلاف وخذها » فان المدعى هنا سكنه معرفة ذلك والعلم به . كيف وقد ادعى به ؟ فاذا لم يحلف لم يحكم له الا ببينة: او اقرار . واما اذا كان المدعى لا يعلم ذلك ، والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته : قائه اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ، ولم تود على. المدعى ، كحكومة عبدالله بن عمر وغريمه في الفلام . فان عثمان قضى عليه « أن يحلف أنه باع الفلام وما به داء يعلمه » وهذا يمكن أن يعلمه البائع . فانه انمة استحلفه على نفى ألعلم: انه لا يعلم به داء . فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله . وعلى هذا : أذا وجد بخط أبيه في دفتره : أن له. على فلان كذا وكذا ، فادعى به عليه ، فنكل . وسأله احلاف المدعى : ان أباه أعطاني هذا! ، أو أقرضني أياه ، لم ترد عليه اليمين ، ذان حلف المدعى عليه ، والا قضى عليه بالنكول . لان المدعى عليه بعلم ذلك . وكذلك أو أدعى عليه : ان فلانا أحالني عليك بمائة ، فانكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، وقال للمدعى : أمّا لا أعلم أن فلانا أحالك ، ولكن أحلف وخذ . فهاهنا أن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه .

وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع في النكسول. ورد اليمين وبالله التوفيق .

# فصل في مذهب اهل الدينة في الدعاوي

وهو من اشد() المذاهب واصحها ، وهي عنده مثلاث مراتب: المرتبة الاولى : دعوى يشهد لها العرف بانها مشبهة ، اي تشب. ان تكون حقـــاً .

المرتبة الثانية : ما يشهد العرف بانها غير مشبهة ، الا أنه لم بقض بكذبهـــا .

المرتبة الثالثة : دعوى يقضي العرف بكذبها .

فاما المرتبة الاولى: فمثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل ، أو يدعي غرب وديعة عند غيره أو يدعي مسافر: أنه أودع احد رفقته ، وكالمدعي على صانع منتصب للعمل: أنه دفع البه متاعاً يصنعه ، والمدعي بعض اهل الاسواق المنتصبين للبيع والشراء: أنه باعه منه أو أفسترى ، وكالرجل يذكر في مرض موته: أن له دينا قبل رجل ، ويرصى أن يتقاضى منسه فينكره ، وما أشبه هذه المسائل ، فهذه المدعوى تسمع من مدعيها . وله أن يقيم البينة على مطابقتها ، أو يستحلف المدعى عليه ، ولا يحتسساج في يقيم البينة على مطابقتها .

واما المرتبة الثانية: فمثل ان يدعي على رجل دينا في ذمته ، ليس داخلا في الصور المتقدمة ، او يدعي على رجل معروف بكترة المال: انــه اقترض منه مالا ينفقه على عياله ، او يدعي على رجل ، لا معرفة بينه وبينه البتة: انه اقرضه او بلعه شيئا في ذمته او اجل ونحو ذلك .

فهذه الدعوى تسمع . ولمدعيها أن يقيم ألبينة على مطابقتها .

<sup>(1)</sup> في مطبوعة الفقى رحمه الله تعالى «أسد" » من السداد والصواب ، والصحيح ما جاء بمخطوطتنا حيث اجتمع فيها تبيان حال اهل المدينسة بقوله من «أشد" المذاهب واصحها » فاجتمعت لهم شدة العمل وصحيح الفصل .

قالوا: ولا يعلك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا باتبات خلطة يهنه وبينه قال ابن القاسم: والخلطة ان بسالفه ، او يبايعه ، او يشتري منه مراراً ، وقال سـحفون: لا تكـون الخلطة الا بالبيع والشراء بين المتاعيين ، قالوا: فينظر الى دعوى المدعى ، فان كانت تشبه ان يدعي يمثلها على المدعى عليه : احلف له ، وان كانت مما لا تشبه ، وبنفيهـا المرف: لم يحلف الا ان بين المدعى عليه خلطه .

قالواً : فان لم تكن خلطة . وكان المدعى عليه منهما . فقال سحنون : يستحلف المتهم ، وان لم تكن خلطة . وقال غيره : لا يسنحلف .

وتثبت الخلطة عندهم باقرار المدعى علبه بها وبالشاهدين ؛ والشاهد واليمين ؛ والرجل الواحد والمرأة الواحدة .

قالوا: واما المرتبة الثالثة فمثالها: أن يكون رجـــل حائزاً لدار ، متصرفا فيها السنين المديدة الطويلة بالبناء والهدم والاجارة والعمارة ، وينسبها الى نفسه ، ويضيفها الى ملكه ، وانسان حاضر يراه ويشساهد افعاله فيها طول هذه المدة ، وهو مع ذلك لا يعارضه ، ولا يذكر أن له فيها حفاً ، ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان ، او ما اشبه ذلك من الضرد المانع من المطالبة بالحقوق ، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ، ولا شركة في ميراث ، او ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه بالقرابات والصهر بينهم . بل كان عرباً من جميع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لمنفسـه ويزعم انها له ، ويريد ان يقيم بذلك بينـة . فدعواه غير مســـموعة اصلا فضلا عن بينته ، وتبقى الدار بيد حائزها . لان كل دعوى يكدبها العرف وتنفيها العادة ، فانها مرفوضة غير مسموعة . قال الله تعالى ( ١٩٩:٧ وامر بالعرف) وقد اوجبت الشريعة الرجوع اليه عند الاختلاف في الدعاوي ، كالنقد والحمولة والسير ، وفي الابنية ومعاقد القمط ، وونسم الجدوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك : ان تأتى المرأة بعـــد سنين متطاولة تدعي على الزوج انه لم يكسمها في شتاء ولا صيف ، ولا انفق عليها شيئًا . فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها . ولا سيما

اذا كانت فقيرة والزوج موسرا . ومن ذلك : قال القاضي عبدالوهاب في رده على المزني : مدعب مالك : ان المدعى عليه لا يخطف الفدعي بعجرد دعواه ، دون ان ينضم اليها علم بمخالطة بينهما او معاملة . قال شيخنا ابو بكر : او تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه ، ولا يتناكرها الناس ولا بنفيها عرف . وهذا مروى عن علي بن ابي طالب ، وعمر بن عبدالعزيز ، وعن فقها الدينة السيعة .

قال : والدليل على صحته : انه قد ثبت وتقرر ان الاقدام على اليمين بصمب ، ويثقل على كثير من الناس ، سيما على أهل الدبن وذوي اللواتب والاقدار ، وهذا امر معتاد بين الناس على ممر الاعصار ، لا يمكن جحده ، وكذلك روى عن جماعة من الصحابة : الهم افتدوا من ايمانهم ، منهم عثمان وابن مسمود وغيرهما ، وأنما فعلوا ذلك لمروءتهم ، ولئلا يبقى للظلمة اليهم اذا حلفوا \_ ممن يعادي الحلف ، ويحب الطعن عليه \_ طريق الى ذلك ، ولعظم شان اليمين وعظم خطرها ، ولذا جعلت بالمدينة عند المنبر ، وان بكون مما يحلف عليه عنده مما له حرقه ، كربع دينار فصاعدا فلو مكن كل مدع ان محلق المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة الى امتهان اهل المروءات وذوى الاقدار والاخطار والديانات لن يريد التشفى منهم ، لانه لا يجد اقرب ولا اخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم ممن يعاديه من أهل الدين والفضل الى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم انه لا ينهض به ، او لا يعترف ليتشفى منه بتبذله ، وان يراه الناس بصورة من افدم على اليمين عند الحاكم . ومن يريد ان يأخذ من احد من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم والعدوان وجد اليه سبيلا ، لعله ان يفتدي به يمينه منه ، لئلا ينقص قدره في اعين الناس ، وكلا الامرين موجود في الناس اليوم .

قال: وقد شاهدنا من ذلك كثيراً ، وحضرنا بعضه : فكان ما ذهب الميه مالك ومن تقد مهن الصبحابة والتابعين : حراسة لمروءات الناس . وحفظاً لها من الضرر اللاحق بهم ، والاذى المتطرق اليهم . فاذا قويت دعوى المدعى بمخالطة او معاملة ضعفت التهمة ، وقوي في النفس ان مقصورة غير ذلك فاحلف له ، ولهذا لم نعتبر ذلك الفريبين . لان في الفرية لا تكاد تلحق المروءة فيها ما بلحقها في الوطن .

فان قيل: فيجب ان لا يحضره مجلس الحاكم أيضاً ، لان في ذلك المتهانا له وابتذالا .

قيل : له حضور مجلس الحاكم لانه لا عار فيه ، ولا نقص يلحق من حضره ، لان الناس يحضرونه ابتداء في حوائج لهم ومهمات ، وانما العار الاقدام على اليمين ، لما ذكرناه .

وايضا ، فانه يمكن المدعي م ن احضاره ، لعله يقيم عليه البينة ، ولا يقطعه من حقه .

تان قبل: فاليمين الصادقة لا عار فيها ، وقد حلف عمر بن الخطاب وغيره من السلف ، وقال لعثمان بن عفان ، لما بلغه انه افتدى بيمبنه ، ما منعك ان تحلف اذا كنت صادقا » ،

قيل: تكارة المادات لا معنى لها . واقرب ما يبطل به فولهـــم : ما ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف ابمانهم . وليس ذلك الا لصرف الظلمة منهم ، وان لا يتطرق اليهم تهمة ، وما روى عن عمر : انما هو لتقوية نفس عثمان ، وانه اذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع ، ليضعف بذلك نفوس من يريد الاهنات ، ويطمع في اموال الناس بادعاء المحال ، ليفتدوا إيمانهم منهم باموالهم .

وايضة فان ارادوا ان اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله : فصحيح > ولكن ليس كل ما لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم ان المباح لا عار فيه عند الله > هذا اذا علم كون اليمين صدقا > وكلامنا في يعين مطلقة لا يعلم باطنها .

قال : ودليل آخر ، وهو ان الاخذ بالعرف واجب ، لقسوله تعالى ( واسر بالعرف ) ومعلوم ان من كانت دعواه يتقيها العرف ، فان الظن قد سبق اليه في دعواه بالبطلان ، كبقال يدعي على خليفة او امير ما لا يليق بعثله شراؤه ، ألو تطرق تلك الدعوى عليه .

ولت : ومما يشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسعود الذي رواه عنه الامام احمد وغيره ــ وهو ثابت عنه ــ « أن الله نظر في قلوب العباد ، فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فأختاره لرسالته . ئم نظر في قلوب العباد بعده . فراى قلوب اصحابه خمير قلوب العباد ، غاختارهم لصحبته ، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح » ولا ريب أن المؤمنين - بل وغيرهم -يرون من القبيح : ان تسمع دعوى البقال على الخليفة والامير : انه باعه بمائة الف دينار ولم يوقه اياها ، او انه اقترض منه الف دينار او نحوها ، ا<sub>و</sub> انه تزوج ابنته الشوهاء ، ودخل بها ، ولم يعطها مهرها . او تدعي امراة مكثت مع المزوج ستين سنة او نحوها : انه لم ينفق عليها يوما واحداً ، ولا كساها خيطاً ، وهو يشاهد داخلا وخارجا اليها بأنواع الطعام والفواكه ، فتسمع دعواها ويحلف لها ، ويحبس على ذلك كله ، او تسمع دعوى الذاعر الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة ، وعلى رأسه عمامة ، وخلفه عالم مكشوف الراس ، فيدعي الذاعر ان العمامة له ، فتسمع دعواه ، ويحكم له بها بحكم النيد .. او يدعي رجل معروف بالفجور واذى الناس على رجل مشـــــــهور بالدبانة والصلاح: انه نقب بيته وسرق متاعه . فتسمع دعواه ويستحلف له . فان نكل قضى عليه . او يدُّعي رجل على رجل مشهور بالخبر والدين : انه تعرض لزوجته او لولده ، او لقريبه بكلام قبيح او فعل فلا تسمع دعواه . ويعزز المدعي بذلك . او يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس : انه اقرض تاجراً من اكابر التجار مائة الف دينار : او انه غصبها منه ، او أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه أباها أو غصبها منه ، ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم : انها من اعظم الباطل ، فهذه لا تسمع ، ولا يحلف فيها المدعى عليه ، ويعزر المدعى تعزير امثاله . وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي بناها على الصدق والعدل ، كما قال تعالى ( ٢:١١٥ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا ، لا مبدل لكلماته ) فالشرعة النزلة من عند الله لا تصدق كاذبا ، ولا تنصر ظالما .

#### فصيل

ورايت لتسيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه في ذلك جواب سؤال: هل السياسة بالفرب والحسن المتهمين في الدعادى وغيرها من الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ، ومن لا يستحقه ؟ وما قدر الفرب وعدة الحبس ؟

فاجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الامور ـ سواء سموا قضاة أو ولاة الاحداث ، أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الاسماء العرفيــــة الاصطلاحية ـ فان حكم الله تباوك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولى أمراً من أمور الناس ، أو حكم بين النين : أن يحكم بالعدل : فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله .

وهذا هو الشرع المنزل من عند الله . قال تعالى ( ٢٥:٥٧ لقد ارسلنا البيئات واثرت معهم الكتاب والميزان ليقوم الباس بالقسط ) وقال تعالى ( ٤٠٤٥ ان الله يامركم إن تؤدوا الإمانات الى اعليا . واذا حكمتم بين إلناس ان تحكوا بالمدل ان الله نعمًا يعظكم به ان الله كان سميما بصيرا ) وقال تعالى ( ه ٨٤) قاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا) .

فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة ! ان يدعى فعل محرم على المطلوب ، بوجب عقوبته .. مثل قتل ، او قطسع طريق ، او سرقة .. او غير ذلك من العدوان الذي يتعدد اقامة البينة في غالب الاحوال او غير تلك من العدوان الذي يتعدد اقامة البينة في غالب الاحوال او غير تهمة: كان يدعى عقدا .. من بيع او قرض او رهن او ضمان .. او فير ذلك . وكل من القسمين قد يكون حدا محضا ، كالشرب والزنا ، وقد يكون حدا محضا ، كالشرب والزنا ، وقد يكون حدا محضا ، كالشرب والزنا ، وقد يكون الطريق ، فهذا القسم : ان اقام المدى عليه حجة شرعية ، والا فالقول قول الطريق ، فهذا القسم : ان اقام المدى عليه حجة شرعية ، والا فالقول قول .. تال رسول الله صبلى الله عليه وسبم « لو يعلى الناس بدع اهم لادى ناس دراء رسول الله صبلى الله عليه وسبم « لو يعلى الناس بدع اهم لادى ناس دراء الحدى مسلم ، الله عليه المحمين عليه » . . وقي رواية في الصحيحين عنه » .. .

فهذا الحديث نص في ان احداً: لا يعطى بمجرد دعواه . ونص في ان الدعوى المتضمنة للاعطاء : فيها البيين ابتداء على المدعى عليه وليس فيه ان الدعاوى الموجبة للمقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد لبت في الصحيحين في قصلة القسامة : انه قال لمدعي الدم « تعلفون خمسين يعينا وتستخون دم صاحبكم ، فقالوا: كيف نحلف » ولم نشهد » وام نر و قال : فتبرلكم يهود بخمسين يعينا » وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس «و الذي ردى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى بيعين وساعد » وابن عباس هو الذي ودى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على المدعى عليه » وهو الذي دوى « (نه قضى باليمين على المدين بين الحديثين ،

وأما الحديث المشهور على السنة الفقهاء « البينة على من أدعى والبعين على من أتكر » فهذا قد روى ، ولكن ليس أسناده في الصحة والشهوة مثل غيره . ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة ، ولا قال بعمومه احد من علماء الاحمة ، الاطالقة من فقهاء الكوفة ، مثل أبي حنيفة وغيره ، فأنهم يرون اليمين دائما على جانب المنكر ، حتى في القسامة ، يحلقون المدعى عليه ، ولا يقضون بالشاهد واليمين ، ولا يردون اليمين على المدعى عند التكول ، واستلوا بعموم هذا الحديث .

واما سائر علماء الامة من اهل المدينة ومكة والشام و فقهاء اللحديث رعيرهم مثل ابن جريع ومالك والشافعي والليث واحمد واسحاق من فتارة يحلفون المدعى عليه > كما جاءت بدلك السنة ، والاصل عندهم : ان اليمين مشروعة في أقوى الجانبين > واجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف > وتارة بانه عام > واحاديثهم خاصة > وتارة بان احاديثهم اصح واكثر > فالممل بها عند التمارض اولى .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه طلب البينة من المدعي › واليمين من المنكر » في حكومات معينة ، ليست من جنس دعاوى المتهم ، مثل ما خرجا في الصحيحين عن الاشعب بن قيس انه قال « كان بيني وبين رجل حكومة في بئر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : 
شاهداك او يعينه ، فقلت : اذا يحلف ولا يبالي ، فقال : من حلف على يعين 
ضبر(ا) يقتطع بها مال امريء مسلم — هو فيها فاجر — لقي الله وهو عليه 
غضبان » وفي رواية فقال « بينتك : انها بئرك ، والا فيمينه » ومن واثل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت : ورجل من تنده الى النبي صلى الله 
عليه وسلم ، فقال النبي من حضرموت : يا رسول الله ) ان هلا غلبني على 
ارض كانت لابي ، فقال الكندي : هي ارضي في يدي اذرعها ، وليس له فيها 
حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة ؟ قال : لا ، قال : ظلك 
يعينه ، فقال : يا رسول الله › الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس يتورع من شيء ، فقال ليس لك منه الا ذلك ، فلما ادبر الرجل 
ظلما للبقائين الله وموض » رواه مسلم : اما ان حلف على ماله لياكله 
ظلما للبقائين الله وموض » رواه مسلم ،

ففي هذا الحديث: انه لم يوجب على الطلوب الا البمين ، مع ذكر المنحى للجوره ، وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول « كان خصم الاسعت بن قيس يهوديا » هكذا جاء في الصحيحين ، ومع هذا لم وجب عليه الا البمين ، وفي حديث القسامة « ان الانصار قالوا : كيف نقبل إمان قوم كذر ؟ »

وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعاً : ان القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه ، اذا لم يأت المدعى بحجة شرعية ، وهي البينة ، لكن البينة التي هي الحجة المحجة : للا تاله على الحجة المحجة . ولا تحرف رجال ، والدو تلان وعرادة الافقة مند طائفة من السلماء ، وذلك في دعوى افلام من علم له مال متقدم ، كما ثبت في صحيح مسلم قال : هلا لا تحل المسالة الا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسالة حتى يصيبه ، ثم يمسك ، ورجل اصابته جائمة اجناحت ماله ، فحلت لسم المسالة ، حتى يصيبه ، تم يمسك ، ورجل اصابته جائمة اجناحت ماله ، فحلت لسم المسالة ، حتى يقوم لا تقدل المسالة ، حتى يقوم لا تقدل المسالة ، حتى يقوم غلائة من ذوي الحجى من قومه يقولون : لقد اصاب غلاثا فاقة ، فحلت له للمسالة ، منا

<sup>(</sup>١) ضبر: منها كذب وتحايل .

المسالة حتى يصيب قواماً من عيش ، فما سواهن يا فبيصة سيسحت باكلها صاحبها سحتاً » .

فهذا الحديث صريح في انه لا يقبل في بينة الاعسار افل من ملائة وهو المسواب الذي يتعين القول به . وهو اختيار بعض اسمسحابنا ، وبعض الشافعية . قالوا : وليس الاعسار من الامور الخفية التي تقرى فيها النهمة باخفاء اللل فروعي فيها الزيادة في البينة بين مرتبة اعلى البينات ومرتبة الزر البينات .

وتارة تكون الحجة شاهداً ويمين الطالب ، وتارة تكون امراة واحدة عند ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ، وامراتين عند مالك واحمــــد في رواية ، واربع نسوة عند الشافعي ، وتارة تكون رجلا واحدا في داء الدابة ، وضيادة الطبيب ، اذا لم يوجد اثنان ، كما نعن عليه احمد ، وتارة تكون لوثا ولطخا مع ايمان المدعين ، كما في القسامة ، وامتازت بكون الايمان فيما حمسين : تغليظاً لشان اللهم ، كما امتاز اللمان يكون الايمان فيه اربعاً ،

والقسامة يعب فيها القود عند مالك واحمد وابي حنيفة . وتوجب الدية فقط عند الشافعي : واما اهل الراي : فيحلفون فيها المدعى عليب خاصة . ويوجبون عليه الدية مع تحطيفه .

قلت وتارة تكون الحجة تكولا فقط من غير رد البيين وتارة تكون بعينا مردودة ، مع تكول المدعى عليه ، كما قضى الصحابة بهذا وهسدا . وتارة تكون علامات يصغها المدعى ، يعلم بها صدقة ، كالملامات التي يصغها من سقطت منه لقطة لواجدها ، فيجب حينلذ الدفع اليه بالصفة عند الامام احمد وغيره ، ويجوز عند الشافعي ، ولا يجب ، وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب ، فيجب الحاق النسب به عند جمهسور من السلة والخلفة كما في القافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحكم بها المصحابة من بعده ، وتارة تكون علامات يختص بها احسد المقاعين ، فيتم بها ، كما نص عليه الامام احمد في الكري والكتري يتداعيان دفينا في بدن الدالة الدارا ، فيكون له مع يعينه ، وتارة تكون علامات في بدن

اللقيط يصفه بها احد المتداعين ، فيقدم بها ، كما نص عليه احمد ، وتارة 
تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للملعي مع يعينه ، كما اذا تنازع الخيساط 
والنجار في آلات صناعتهما ، حكم بكل آلة لن تصلح له عند الجمهسود ، 
وكذلك اذا تنازع الزوجان في مناع اليت ، حكم الرجل به يصلح له ، في 
وللمراة بما يصلح لها ، ولم يتازع في ذلك الا النسافعي فائه قسم عمامة 
الرجل وثيابه بينه وبين المراة وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها 
بينها وبين الرجل ،

واما الجمهور ــ كمالك واحمد وابي حنيفة ــ فانهم نظروا الى القرائن القاهرة والظن الفالب المتحقق بالقطع في اختصاص كل واحد منها بعا يصلح نه ، وراوا ان المدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير ، كالبسسد والبراءة والنكل ، واليمين المردودة ، والنساهد واليمين ، والرجل والمراتين ، فيشير ذلك ظنا تترجح به المدعوى ومعلوم ان الظن الحاصل هيئا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الاشياء وهذا مما لا يمكن جحده ودعه .

وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وامارات ولم يقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وامارات المداع وتبينه ذال تعالى (١٦:١٥) والقي في الارض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلاما توبالنجم هم يعتدون ) ونصب على القبلة علامات وادلة . قال على القبلة علامات وادلة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا دابتم الوجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان » فجعل اعتياد ضهود المسجد من علامات الإيمان ، وجوز لنا أن التقطع . فعلى على أن الامارة تقيد القطع وتسوغ الشهادة أنما تكون على النفاق ثلاث بوفي لفظ علامة المناقطع وتسوغ الشهادة ، وقال « آبية النفاق ثلاث بوفي المغنى « تلاث من كانب وأذا وصد الخلف وأذا التمن خان » وفي السنن « تلاث من علامات الإيمان : الكف عمن قال إلا اله الا الله . والجهاد ماض منذ بعنني الله الى أن بقائل آخر أمني الدليان ، لا يبطله جور جائز ولا عدل عادل والايمان بالاقدار » . وقد نصب الله تعالى الايات دالة عليه وعلى وحدانيته واسمائه وسفاته تكذالك هي دالة

على عداله واحكامه والآية مستلزمة لمداولها لا تنقك عنها ، فحيث وجسد الملزوم وجد لازمه ، فاذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم يتخلف تبوته عن آيت وامارته ، والحكم بغيره يكون حكما بالباطل ، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وإصحابه من بعده الميلامات في الاحكام وجعلوها مبيئة لها ، كما اعتبر العلامات في اللقطة ، وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه ، على توقوته » فنزل هذه العلامة منزلة البيئة التي تشهد انه اذن له ان يدفع على توقوته » فنزل هذه العلامة منزلة البيئة التي تشهد انه اذن له ان يدفع له ذلك ، كما نول الصف وصفة ، بل هذا نفسه بيئة ، اذ البيئة ما يبين الحق من تول ونعل ووصف .

وجمل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا ، فحدوة 
به المراة وإن لم تقر ، ولم يشهد عليها اربعة ، بل جعلوا الحبل أصدق من 
الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقياه له : آية وعلامة على شربها ، بمنزلة 
الاقرار والشاعدين ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار قرش 
يوم بدر عشر جزائر أو تسسسما : آية وعلامة على كونهم ما بين الالف 
والتسمعائة ، فاخير عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة ،

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة انفاقه : آية وعلمة على كلب المدعي للدهابه في النفقة والنوائب في قصة حيى بن اخطب ، وقد تقدمت واجاز المقوبة بناء على هذه العلامة ، واعتبر العلامة في السيف، وظهور اثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعي ، ونول الاثر مندزلة البينة ، واعتبر العلامة في ولد اللاعنة ، وقد لا انظروها نان جاءت به على نمت كذا وكذا فهد نمت كذا وكذا فهد نمت كذا وكذا فهد الملاب بن ماحية ، وان جاءت به على نمت كذا وكذا فهد يحكم به به ، فاخبر انه للذي رميت به بهذه العلامات والصفات ، ولم يحكم به به ، لائه لم يعدعه ولم بقر به > ولا كانت الملامات والصفات ، ولم انتات الملامة فوات اله ، واعتبر انبات الملامة ووالمامة له ، وأكن يقتل من انبات الشعر حول القبل في الله العلامة ، ويستبقي من لم تكن فيه ، ولهذا جعل طائفة من الفقهاء كالشافعي علامة في حق الكفار خاصة .

وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسببة اذا حاضت حيضة ؛ لوجود علامة خلوها من الحبل . فلما منع من وطء الامة الحامل ؛ وجوز وطاها اذا حاضت : كان ذلك اعتبادا لهلاه المسلامة و المارة . واعتبر العلامة في المع المدي تراه المراة وريشتبه عليها : هل هو حيض او احتاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه ، وحكم بكونه حيضا أو اعتباد العلامة فيه بوقته ولونه ، وحكم بكونه حيضا فن اعدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية قند عطل كثيرا من الاحكام ، وضيح كثيرا من الحقوق ؛ والناس في هذا الباب طرفان ووسسط . وقال شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من النفريط من بعض ولاة الامور والعدوان عبر مطابق المناه الحيال بالفق ، والناهم للخلق . وصال نفظ «الشرع» عبر مطابق المناه الحيال ، وهو الكتاب والسنة ، وانباع هذا الشرع واجب . ومن عبر عنه وجب قناله ، ويدخل فيه اصول الدين وفروحه ، وسياست خرج عنه وجب قناله ، ويدخل فيه اصول الدين وفروحه ، وسياست وغير خرج عنه وجب قناله ، وحكم الحاكم ، وضيخة الشيوخ ، وولاة العسبة وغير ذلك هولاء العيم واعبه . ذلك . فكل هؤلاء عليهم ان يحكموا بالشرع المنزل : ولا يخرجوا عنه .

والشرع الناني : الناول وهو مورد النزاع والاجتهاد بين الائمة . فمن اخذ بما بسوغ فيه الاجتهاد : أقر عليه ولم يجب على جميع الناس موافقته الا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله .

والثالث: الشرع المبدل ؛ مثل ما يثبت بشهادات الزور . ويحكم فيه بالجهل والظلم ، او يؤمر فيه بافرار باطل لاضاعة حق . مثل تعليم المريض ان يقر لوارث بما ليس له ، ليمطل به حق بقيسة الورثة . والامر بدلك محرم ، والشهندة عليه محرمة . والحاكم اذا عرف باطل الامر ، وانه غسيم مطابق للحق ، فحكم به : كان جائراً آثماً ، وان لم يعرف باطلس الامر لم يأتم ، فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه « انتم تفتصون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض . فاقضى بنحو مما اسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا باخذه ، فانما اقطح له قطعة من النار » .

# فصــل: القسم الثــاني من الدعاوى دعــاوى التهـــم

وهي دعوى الجنابة والانمال الحرمة ، كدعوى القتل ، وقطع الطريق والسراقة » والقلف ، والمدوان . فهذا ينقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة أنسام . فان المتهم اما أن يكون برينًا ليس من اهل تاك التهمة ، أو فاجراً من اهلها ، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والعالم حاله ، فأن كان برينًا لا يعرف الوالي والعالم حاله ، فأن كان برينًا لا يعرف الحالي عقوبته اتفاقا ، وإختلفوا في عقوبة النهم له على قولين ، أصحهما : يماقب صمالة : لا دب على الملموان على أهراض البراء ، قال مالك ورشعه ، فيؤدب ، وقال أصبغ : يؤدب ، قصد أذبته أو لم يقسمك ، وهل يحلف في هذه الصور أ فأن كان الماسمي حداً لله : لم يحلف عليه و وان كان يحلف الديم ولا لم يحلف مليه و الدعوى ، فأن صمعت الدعوى .

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المتهم لللا يتطرق الاراذل والاشرار الى الاستهانة بأهل الفضل والاخطار ، كما تقدم من أن السلمين يرون ذلك قبيحاً .

#### فصــل

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال ، لا يعرف بير ولا فجور ، فهذا يحبس حتى يتكشف حاله عند عامة علماء الاسلام ، والمنسوص عليه عند اكثر الالمسسة: أنه يعبسه الثاني والوالي ، مكذا نص عليه مالك واصحابه ، وهو منصوص الامام احمد : قند حبس النبي صلى الله غليه وصلم أي أبي حنيفة ، وقال الامام احمد : قند حبس النبي صلى الله غليه وصلم في تهمة . قال احمد : وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ، وقد روى أبو داود في منند واحمد وفيرهما من حديث بهؤ بن حكيم عن ابيه عن جده « أن النبي صلى الله غليه وسلم حبس في تهمة » قال على بن المدني : حديث بهؤ بن

حكيم عن ابيه عن جده: صحيح . وفي جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الله عند ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهنة يوما وليلة » والاصول المنقق عليها بين الائمة توافق ذلك فاقهم منفقون على ان المنعي اذا طلب الملاعى عليه ؛ اللدي يسوغ احضاره : وجب على الحاتم احضاره الى مجلس الحكم ، حتى يفصل بينهما ويحضره من مسافة المعدوى – التي هي عند بعضهم بريد – وهو ما لا يعكن اللحاب اليه والعود في يومه ؛ كما يقول بعض احساب الشافعي واحمد وهو دواية عن احمد ؛ وعند بعضهم بعضره من مسافة القصر ؛ وي مسيرة يومه ي كا حمد .

ثم الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل ، وقد يكون عنهده حكومات سابقة ، فيكون المطلوب محبوسا معوقاً من حبن يطلب الى ان يفصل بينه وبين خصمه ، وهذا حبس بدون التهمة ، ففي التهمة الاولى . فان الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق ، وانما هو تعسويق الشخص ، ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت او مسجد ، او كان نتوكل الخصم او وكيله عليه ، وملازمته له ، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم « أسيراً » كما روى أبو داود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن ابيه قال « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . ثم قال لي : يا أخا بني تميم ، ما تريد أن تفعل باسيرك ؟ » وفي رواية أبن ماجة « ثم مر بي آخر النهار ، فقال : ما فعل اسيرك يا اخا بني تميم ؟» وكان هذا هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله عنه ، ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم ، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها ، ولهسذا تنازع العلماء من اصحاب احمد وغيرهم! هل بتخد الامام حبسا ؟ على . وولين . فمن قال : لا يتحد حبسا . قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفته بعده حبس ، ولكن يعوقه بمكان او يقام عليه حافسظ - وهو الذي يسمى الترسيم - او يأمر غريمه بغلازمته كما فعـــل النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن قال: له ان يتخد حبساً . قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان ابن امية دارا باربعة الاف ، وجعلها حبساً .

ولما كان حضور مجلس الخاكم تعويقا له من جنس الحبس تنازع العلماء : هل يحضره الخصم المطلوب بعجرد الدعوى ؛ أم لا يحضره حتى يبين المنمي أن المدعوى اصلا ؟ على قولين ؛ هما روايتان عن احمد ، والاول : فول أبي حنيقة والشافعي ، والثاني : قول مالك .

#### فمسل

ومنهم من قال : الحبس في النهم انما هو لولي الحرب ، دون القاضي .
و قد ذكر هذا طائفة من اصحاب الشافعي ، كابي عبدالله الزبيري ، والماوردي
و فيرهنما ، وطائفة من اصحاب احمد من المصنفين في ادب القضاء وغيرهم ،
واختلفوا في مقدار الحبس في النهمة : هل هو مقدر ، او مرجمه الى اجتهاد
الوالي والحاكم ؟ على قولين . ذكرهما الماوردي وابر يعلى وغيرهما . فقال
الزبيري : هو مقدر بشهر ، وقال الماوردي : غير مقدر ،

#### فصــــل

القسم الثالث: ان يكون المنهم معروفاً بالفجور ، كالسرقة ونطح الطريق والقتل ونحو ذلك . فاذا جاز حبس المجهول فحبس هذا اولى .

قال شيخنا ابن تبعية دحمه الله : وما علمت احدا من ائمة المسلمين يقل شيخنا ابن تبعية دحمه الله : وما علمت احدا من ائمة المسلمين يقل : ان الملتمي عليه في جميع هذه الدخاوى يعلف ، ويرسل بلا حبس رلا غيره فليس هذا على اطلاقه من ملاحية ، هو الشرع ! فقد غلط من الائمة. ومن زمم ان هذا سعلى اطلاقه وعيوبه هو الشرع ! فقد غلط غلطا فاستا مخالفاً لتصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاجعاع ألا من المنا من منافقة الشرع وتوجعها أن الشرع لا يقوم بسياسة المالم ومصلحة الابة . وتعدوا حدود الله . وتولد من جهل الفريقين يعقيقة الشرع خروج غنه الى انواع من الظلم والبدع والسياسة ي جلهها هؤلاء من الظرم والبدع والسياسة ي جلهها هؤلاء من الشرع وجوها

وزعبوا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ، وجمل أولئك ما فيصود من العمومات والاطلاقات هو الشرع ، وان تضمن خلاف ما مسيحة به الشراهد والعلامات الصحيحة ، والطاقفان مخطئنان على الشرع أقسح خطأ وافحشه ، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي الزل القاعل ملى رسوله ، وشرعه بين عباده ، كما قدم بيانه ، فانه اتول الكتاب بالسحة على رسوله ، وشرعه بين عباده ، كما قدم بيانه ، فانه اتول الكتاب بالمقدة بالمحق ، بل امر بالتثبت في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده مطلقا ، حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل ، او كذبه فيرد ، فحكمه دائر مع الحق . والحق دائر مع حكمه اين كان ، ومع مى كان ، وباي دليل صحيح كان . والحق دائير من والله عن ادلة وعلامات وامارات البتوا بها احكاما . وقصر كثير من اولئك عن ادلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لابسات

## فصـــل

وبسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين ، كما أمر النبي صلى الله عليه. وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى اقر به ، في قصة ابن ابى الحقيق ، قال شيخنا : واختلقوا فيسمه : هل الذي يضربه الوالي دون القاضى ، أو كلاهما ، أو لا يسوغ ضربه ؛ على ثلاثة اقوال :

احدهما : انه يضربه الوالي والقاضي . هذا قول طائفة من اصحاب. مالك واحمد وغيرهم ، منهم اشهب بن عبدالعزيز قاضي مصر . غانه قال : يعتحن بالحبس والشرب ، ويشرب بالسوط مجردا .

والقول الثاني : انه يضربه الوالي دون القاضي ، وهذا قول بعض اصحاب الشافعي واحمد ، حكاه القاضيان .

ووجه هذا : أن الضرب الشروع هو ضرب الحدود والتعزير . وذلك أنما يكون بعد ثبوت اسمبابها وتحققها .

والقول الثالث : انه يجبس ولا يضرب . وهذا قول اصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة ، بل قول اكثرهم . لكن حبس المتهم عندهم البغ من حبسر. المجهول ، ثم قالت طائفة ـ منهم عمــر بن العزيز ، ومطــرف ، وابن الماجشون ـ انه يحبس حتى يعوت ، ونص عليه الامام احمد في المبتدع الذي لم ينته عن بدعته : انه يحبس حتى يعوت ، وقال مالك : لا يحبس الرا الجوت ،

#### فصيل

والدين جعلو عقوبته الوالي ، دون القاضي ، قالوا : ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد في الارض ، وقمع اهل الشر والعدوان ، وذلك لا يتم الا بالمقوبة المتهمين المروفين بالاجرام ، بخلاف ولاية الحكم : فان مقصودها إيصال الحقوق الى أدبابها .

تال شيخنا : وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة لكن كل ولي امر يفعل ما فوض اليه ، فكما ان والي الصدقات يملك من امر القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه ، كذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل بمل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية ، مع رعاية العسسال والتقيد بالشريعة .

### فصـــل

واما عقوبة من عرف ان الحق عنده وقد جحده فعتفق عليه بين الملعاء لا نزاع بينهم أن من وجبه عليه حتى السن فيسسه حيس وخاصم بالباطل : حيس في ردغة المخيال حتى يخرج معا عليه . قال : فين وجب احضاره من النفوس والاموال : استحق المتنع من احضاره العقوبة . وأما أذا كان احضاره الى من يظلمه ، أو احضاره المال الى من يأخذ بغير حق : فهذا لا يجب ، بل ولا يجوز فان الاعانة على الظلم ظلم .

#### فصييل

والمعاصي ثلاثة انواع: نوع فيه حد، ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف. فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير. ونوع فيه كفارة ، ولا حد فيه ، كالجماع في الاحرام ونهار ومضان ، ووطء المظاهر منها قبل : التكفير فهذا يكفي فيه الكفارة عن الحد . وهل تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء ، وهما لاصحاب احمد وغيرهم .

ونوع لا كفارة فيه ولا حد ، كسرقة مالا قطع فيه ، واليمين الفعوس عند احمد ولمي حنيفة ، والنظر الى الاجنبية ونحو ذلك ، فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند الاكثرين ، وجوازا عند الشافعي .

ثم ان كان الشرب على ترك واجب ؛ مثل ان يضربه لبوّدب فيه . فهذا لا يتعدد ؛ يل يضربه يوما ؛ فان فعل الواجب والا ضرب يوما آخر بحسب ما يحتمله ؛ ولا يزيد في كل مرة على مقدار اعلى التعزير .

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على اقوال:

احدهما: انه بحسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، فيجتهد فيه ولى الامر .

الثاني: - وهو احسنها - انه لا يبلغ في التعزير في معصية قدر الحد هيها . قلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف . وهذا قول طائفة من اصحاب الشافعي واحمد .

والقول الشالث: انه لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود: اما اربعين ، واما غمانين . وهذا قول كثير من اصحاب الشافعي واحمد وابي حنيفة . والقول الرابع: انه لا يزاد في التعزير على عشرة اسواف . وهو احد

والقول من مذهب احمد وغيره .

وعلى القول الاول : هل يجوز ان يبلغ بالتمزير القتل أ فيه قولان احدهما : يجوز كقتل الجاسوس المسلم ، اذا اقتضت المصلحة فتله . وهذا قول مالك وبعض اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل .

وقد ذكر بعض اصحاب الشافعي واحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى البدعة كالتجهم والوقض ، وانكار القدر ، وقد قتل عمر بن عبدالعزيز غيلان القدري لانه كان داعية الى بدعته ، وهذا مذهب مالك رحمه الله ، وكذلك قتل من لا يزول فساده الا بالقتل وصرح به اصحاب ابي حنيفة في قتــــل اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزيرا وان كان ابو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفـــانه في المـــــائتين . وهما مع حمهـــور الامة .

والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر بجلد الذي وطيء جارية المراته \_ وقد احلتها له – مئة » وابو بكر وعمر رضي الله عنهما « أمرا بجلد من وجد مع امراة اجنبية في فراش مئة جلدة » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه « ضرب الذي نور حلمه خاتهه ، فاخذ من بيت الملل : مثة . م في اليوم الثاني مئة ، ثم في اليوم الثالث مئة ، ثم وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم « من ضرب الخمر فاجلدوه . فان عاد فياجلدوه به فان عاد في الدائة ـ او في الرابعة \_ فاقتلوه » فامر بقتله اذا اكثر منه ، ولو كان ذلك حدا لامر به في المرة الارلى .

واما ضرب المتهم اذا عرف ان المال عنده ـ وقد كتمه واتكره ـ فيضرب ليقر به . فهذا لا ربب فيه . فانه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه ، كما في حديث ابن عمر « ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل خبير على الصعراء والبيضاء ، صال زيد بن سعيد ـ مم حيى بن اخطب . فقال : اين كنز حيى ؟ فقال : يا محمد الأهبت النفقات . فقال الزبير : درنك هذا . فعسد الزبير بشيء من العداب ، فدلهم عليه في خربة . وكان حليا في مسك ثور » فهذا اصل في ضرب النهم .

## فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

الحكم قسمان: البات ، والزام . فالاثبات: يعتمد الصدق . والازام يعتمد العدل ( ١١٥:٦١ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وكلا القسمين لـــه طرق متعددة .

أحدها : اليد المجردة التي لا تفتقر الى يمين . وذلك في صور :

منها: اذا كان وصياً على طفل او مجنون . وفي يده شيء انتقل اليه عن ابيه ، كان مجرد اليد كافيا في الحكم به له من غير يمين ، لا على الطفل ولا على الوصي . إما الطفل: فإعدم صحة اليمين منه واما الوصي: فلانه. ليس المدعى عليه في الحقيقة ، ولا نتوجه عليه اليمين .

ومنها: ان يدعي كفنا على ميت انه له ولا بينة . فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يعين .

ومنها: ان يدعي على صاحب البد دعوى يكذبه فيها الحس ، فلا يحلف له صاحب البد ؛ بل ولا تسمع دعواه ، كما اذا ادعى على من في يده عبد أنه إبنه ، وهو اكبر من المدعى ، وهذا لان الميين انما تشرع في جانب من رجح جانبه ، مع احتمال كونه مبطلا ، فاذا لم يحتمل ذلك لم يكن في البد ثالثة .

# فصل: الطريق الثاني

الانكار المجرد . وله صور :

احداها : اذا ادعى رجل دينا على ميت ، او انه اوصى له بشيء ، والميت وسي بقضاء دينه ، وانفاذ وصاياه ، فاتكر . فان كان للمدعى بينة حكم بها و واراد تحليف الوصى على نفى العلم لم يكن له يئة ، واراد تحليف الوصى على نفى العلم لم يكن له يؤلف . لان مقصود التحليف : ان يقضى عليه بالتكول اذا امتنع من اليمين ، والوصى لا يقبل اقراره بالدين والوصنية ، ولو تكل لم يقض عليه . فلا فائلة . ولو كان وارئا استحلف ، وقضى بنكوله .

ومنها: أن يدعي على القاضي: أنه ظلمه في الحكم ، أو على الشاهد: أنه تعمد الكذب أو الخلط ، أو أدعى عليه ما يسقط شهادته: لم يحلفا ، لارتفاع منصبهما عن التحليف .

وفیها : دعوی الرجل علی المراة النكاح ، ودعواها علیســـه الطلاق ، ودعوی كل منهمها الرجمة ، ودعوی الامة ان سیدها اولدها ، ودعوی المراة. ان زوجها آلی منها ، ودعوی الرق والولاء والقود وحد القدف .

ومن احمد: أنه يستنطف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف. وهنه :. انه يستنجلف ، الا فيما لا يقضي فيه بالنكول . قال في رواية ابي القاسم : لا ارى اليمين في النكاح ، ولا في الطلاق ، ولا في الحدود : لانه ان نكل لم اقتله ، ولم احده ، ولم ادفع المراة اليه .

وظاهر ما نقله الخرقي: انه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على انه يستحلف في الكل .

واذا امتنع من البعين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكسول في المجمع ، الا في القود في النفس خاصة . وعنه لا يقضى بالنكول الا في الاموال خاصة . وكل ناكل لا يقضى عليه : قبل يخلى او يحبس حتى يقر ، او محلف ؟ على وجهين :

ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود .

فاذا تلنا : لا يستحلف في هده الاشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام احمد وتعليله ، وإذا استحلف له ، فان قضينا عليه بالنكول في كل موضع ، استخلفناه لان النكول وان جرى مجسوى الاقرار فليس باقرار صحيح مريح ، فلا يراق به اللم بمجسوده ، ولا مع يعين المدمى الا في القساقة للوث .

واذا قلنا : يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الاموال : كان فائدة الاستحلاف حبسه اذا ابى الحلف في احد الوجهين وفي الآخسر : يخلى سبيله . لأنه لا يقضى عليه بالنكول ، ولم يثبت عليه ما يعاقب عليه بالشرب والحبس حتى يقمله . فانه يحتمل أن يكون المعنى محقا ، وأن يكسون مبطلا ، فكيف يعاقب المعنى عليه بمجرد دعواه وطلب يعينه ؟ فتكسون خائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصوصة والمطالبة .

#### فصيل

وقد استثنى من عدم التحليف في الحدود صورتان. .

احداهما : اذا قدفه نطلب حد القدف ، فقال القاذف: حلفوه اله لم يرن ، فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين ، قال في الروضة : الاصح الله يحلف . والصورة الثانية: ان يكون المقدوف ميسا ، واراد القاذف تحليف الوارث: انه لا يعلم زنسا مورثه ، فله ذلك ، وحكى عن نص الشافعي رحمه الله . والصحيح: قول الجمهور: انه لا يحلف ، بل القول بتحليفه في غاية السقوط . فإن الحد يجب بفلف المستور الذي لم يظهر زناه ، وليس من شرطه ان لا يكون قد ترقي في نقص الاس ، وايفذا لا يسالمه الحاكم عن ذلك — ولا يجوز له سؤاله — ولا يجب عليه الجواب ، وفي تحليف متريف للكذب واليمين الفموس ان كان قد ارتكب ذلك او تعريف لفضيحة نفسه واقراره بما يوجب عليه الحد ، او فضيحه بالتكول الجاري مجرى نفسه الاتوار ، والتهاك عرضه للقادحين المعزقين لاعراض المسلمين ، والشريمة لا تأتي بشيء من ذلك ، ولذلك لم يقل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الالمة بتحليف القذوف انه لم يزن ، ولم يجعلوا ذلك شرطا في اقامة الحد .

فالقول بالتحليف في غاية البطلان ، وهو مسسستارم لما ذكرناه من المحاذير ، ولا سيما أن كان قد فعل شيئاً من ذلك ثم تاب منه ، فني الزامه التحليف تعريضه لهتيكة نفسه ، أو اهدار عرضه ، ولهذا كان الصواب قول أي حتيفة : أن البكر أذا والت بكارتها بالزنا فاذنها الصحات(١١) ، لانا أو المترطئا نطقها لكنا قد الزمناها فضيحة نفسها وهتك عرضها ، بل أذا التمنى من البكر بالصحات فلان يكتفى من هذه بالصحات بطريق الاولى ، لان حيامها من الحلاع على زناها اعظم بكثير من حيائها من كلمة « نم » التي لا تلم بها ولا تعاب ، ولا سيما أن كانت قد أكر عت على الزنا ، بل الاكتفاء من هذه بالصحات أولى من الاكتفاء به من البكر ، فهسسدا من محاسل الشريعة وكمالها .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اذن البكر العسمات ، واذن النيب الكلام » المراد به: الثيب التي قد علم أهلها والناس انها ثيب . فلا تستح. من ذلك . ولهذا لو زالت بكارتها باصبع او وتبة : لم تدخل في لفسط المحديث ، ولم تنظير بذلك صفة اذنها مع كونها ثبيا . فالذي اخرج هذه المصورة من العموم اولى ان يخرج الاخرى ، والله اعلم .

<sup>(</sup>١) من الصمت: يعني السكوت.

#### فصييل

ومما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان : صدق بلا يمين وكدلك لو ادعى عليه بالبلوغ ، فقال : انا صبى بعد ، وهو محتمل : لم يحلف ولو ادعى عامل الزكاة على رجل ان له نصابا ، وطلب زكاته : لم يحلف على نفي ذلك . ولو اقر فادعى العامل : انه لم يخسرج زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد : لا يحلف الناس على صدقاتهم .

## فصل: ولليمين فوائد

منها : تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب . فيحمله ذلك على الاقرار بالحق .

ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها ، على ما تقدم .

ومنها: انقطاع الخصومة والطالبة في الحسال ، وتخليص كل من الخصصيين من ملاؤمة الآخر ، ولكنها لا تسقط الحق ، ولا تبريء اللامة ، باطنا ولا ظاهراً قلو اقام المدعى بيئة بعد حلف المدعى عليه : سمعت وقضي بها . وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ، ثم اقام المدعى بيئة : سمعت وحكم بها .

ومنها: إثبات الحق بها اذا ردت على المدعى ، او اقام شاهدا واحدا. ،
ومنها: تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق ، فأن اليمين
الفموس تدع الديار بلا قع ، فيشتغي بذلك المظلوم عوض سا ظلمه بأضاعة
حقه والله أعلم ،

#### فمسل

ومنها: ان تشهد قرائن الحال بكذب المدعي . فعذهب مالك انسه لا يلتفت الى دعواه ، ولا يحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية يخرج على المذهب مثله . وذلك مثل : أن يدعي الدنيء استئجار الامير ، او ذى الهيئة والقدر لطف دوابه . وكنس بابه ، ونحو ذلك . وسمعت صيخنا الملامة \_ ابن تيمية قدس الله روحه \_ يقول : كنا عند نائب السلطة ، وإنا الى جانبه فادعى بعض الحاضرين : أن لـه قبلى وديعة ، وسال إجلامي معه واحلافي . فقلت لقاضي المالكية \_ وكان حاضرا \_ اتسوغ هذه الدعوى ، وتسمع ؟ فقال : لا . فقال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : تعزير المدعى . قلت : فاحكم بعدهبك . فاقيم المدعى ، وأخرج .

## فصــل: الطريق الثالث

ان يحكم باليد مع يعين صاحبها ، كما اذا ادعى عليه عينا في يده ، فانكر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف ، وتترك في يده لترجع جانب صاحب اليد ، ولهذا شرعت اليمين في جهته ، فان اليمين تشرع في جنب ، أفوى المتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة ، فان كذبتها لم يلتفت اليها ، وعلم أنها بد مبطلة .

وذلك : كما لو راى إنسانا يعدو وبيده عمامة ، وعلى راسه عمامة ، وآخر خلفه حاسر الراس ، ممن ليس شانه ان يعشي حاسر الراس . بانا نقطع ان العمامة التي بيده للآخر ، ولا يلتفت الى تلك اليد .

ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن . فان العلم المستفاد منها اقوى بكثير من الظن المستفاد من مجود اليد ، بل اليد هنا لا تفيد ظنا البتة . فكيف تقدم على ما هو مقطوع به ، او كالقطوع به ؟

وكذلك اذا رايت رجلا يقود فرسا مسرجة ولجامه وآلمة ركوبه ، وليست من مراكبه في العادة ، ووراده امير ماش ، او من ليس من عادته المشي ، فإنا نقطاح ان يده مبطلة ، وكذلك المنهم بالسرقة اذا شوهدت المعلمة معه ، وليس من اهلها كما اذا رؤى معه القماش والجواهر ونصوها ، معاليس من شأته ، وادعى انه ملكه وفي يده : لم يلتغت الى ملك اليد . وكذلك كل يد تدل القران الظاهرة التي توجب القطع ، او تكاد : انها يد مبطلة ، لا حكم لها ، ولا يقضى بها .

فاذا قضينا باليد ، فانما نقشي بها اذا لم يعارضها ما هو اقوى منها . واذا كانت اليد ترفع بالنكول ، وبالشاهد الواحـــــد ، مع اليمين ، فالايدي ثلاثة : يد يعلم انها مبطلة ظالماة ، فلا يلتفت اليها .

الثانية: يد يعلم انها محقة عادلة ، فلا تسمع اللدعوى عليها ، كمن يضاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف: من عمارة وخراب وإجارة واعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب ، مع عدم سطوقه وشوكته ، فجام من ادعى انه غصبها منه ، واستولى عليها بغير حق ــ وهو بضاهد في هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه ، ولا يفعل ذلك ــ فهذا مما يعلم فيه كلب المدعى ، وان يد المدعى عليه محقة ،

هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل الصواب .

قالوا: اذا رابنا رجلا حائراً لدار متصرفا فيها سنين طويلة: بالهدم والبناء ، والإجارة والممارة ، وهو نسبها الى نفسه ، ويضيفها الى ملكه ، والبناء حاضر يراه ، ويشاعد اقعاله فيها طول عده المدة ، وهو مع ذلك وانسان حاضر يراه ، ولا يذكر ان له فيها حقا ، ولا مائع يبنهه من مطالبته : من خوف سلطان ، او نحوه من الضرر المانع من الطالبة بالحقوق ، وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما اشبه ذلك ، مما يتسامح به القرابات والصهر بينهم في اضافة احدهم اموال الشركة الى نفسه ، بل كان عرباً عن ذلك اجمع ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يشعيها لنفسه ، وبريد ان يقيم بينة على ذلك – فنعواه غير مسموعة اصلا ، فضلا عن بينته ، وتبقى الدار في يد حائزها ، كان كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها الدوف وتكذبها الدوف وتكذبها الدوف وتكذبها الدوف وتكذبها الدوف وتكذبها الدوف وتكذبها

تال تعالى : ( ۱۹۹۷ وامر بالعرف ، واعرض عن الجاهلين ) واوجبت الشريعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى ، كالنقد وغيره . وكذلك هذا في هذا الموضع ، وليس ذلك خـــــلاف العادات ، فأن الناس لا يسكنون على ما يجري هذا المجرى من غير عادر . قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة نقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن. عبدالحكم واصبغ بعشر سنين ، وربما احتج لهم بحديت بذكر عن سميد ابن المسيب ، وزيد بن اسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من حاز شيئاً عتر سنين فهو له » وهذا لا يثبت .

واما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذلاك حداً ، وراى ذلك على قدر. ما يرى ويجتهد فيه الامام .

الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة ، أن تكون مبطلة ، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها ، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها فالشارع لا يفير يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا يهدر يدا شهد العرف بكونها محقة . واليد المحتملة : يحكم فيها باقرب الانسياء الى الصواب . وهو الاقوى فالاقوى ، وألله اعلم .

فالشارع لا يمين مبطلا ولا يعين على إبطال الحق ، ويحكم في المتشمابهات بأقرب الطرق الى الصواب واقواها .

# فصـل: الطريق الرابع والخامس

الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين .

قال الامام احمد رحمه الله تعالى : « قدم عبدالله بن عمر الى عنمان ابن مفان رضي الله عنه في عبد له ، فقال له عثمان : احلف الله ما بعت العبد وبه عيب علمته ، فابى ابن عمر ان يحلف ، فرد عليه العبد » فيقول لـــه الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك ــ ثلاثا ــ فان لم يحلف قضى عليه .

وهذا اختيار أصحاب احمد . وبه قال ابو حنيفة واصحابه .

وقال الاوزاعي وشريح وابن سيرين والنخمي : اذا تكل ردت اليسين على المدعى ، نان حلف قضى له .

وهذا مذهب المسافحي ومالك وقد صوبه الامام احمد . واختاره ابو الخطاب ، وشيخنا في صورة العكم بعجرد النكول في صورة كما سنذكره وعلى هذا: قول علي بن ابمي طالب وغي الله عنه . وقد روى الدار قطني من حديث نافع عن ابن عمر « ان رسول الله صلى الله عليه وسم رد اليمين على طالب الحق» واحتج لهذا القول بأن الشادع شرع اليمين مع الشاهد الواحد كما سيائي ، فلم يكتفي في جانب المدعي بالشاهد الواحسة ، حتى بأتي، باليمين ، تقوية لشاهده .

غالوا: وتكول المدعى عليه اضعف من شاهد المدعي ، فهو اولى ان يقوى بيمين الطالب ، فان التكول ليس ببينة من المدعى عليه ، ولا اقرار ، وهو حجة ضعيفة فلم يقو على الاستقلال بالحكم فاذا حلف معها المدعى فوي جانبه ، فاجتمع التكول من المدعى عليه واليمين من المدعى ، فقاما مقام الشاهدين ، او الشاهد او الشاهد واليمين ،

قانوا: ونهذا لم يحكم على المراة في اللمان بمجرد نكولها دون بعينه الزوج . فاذا حلف الزوج ، وتكلت عن اليمين ، حكم عليها: إما بالحب حتى تقر أو تلاعن كما يقول احمد وأبو حنيفة . وإما بالحد كما يقسسول النسافي ومالك . وهو الراجح ، لان الله سبحنه وتعالى انما درا عنها النساب بمادتها اربع شهادات . والمقاب المدروء عنها بالتعانها هو المداب الملاكور في قوله تعالى : « ٢٠٤٤ وليشيد مقالهم طائفة من المؤمنين » وهو عقاب العدود ، ولهذا ذكره معرفا بلام المهد ، فعلم أن المداب هو المداب المعيد ذكره أولا ولهذا بدأ أولا بأيمان الزوج لقوة جانبه ، ومكنت المراة من أن تعارضه أيمانه بأيمانها . فاذا اتكلت لم يكن لايمانه ما يعارضها ؛ فعلم عملها ، وقواها تكول المراق ، فعلم اللهيد ، فنان قبل : فكان من الميمن أن يبدأ بأيمانها ، فان تكلت حلك الزوج حدث ، كما ذا ادا وعيم عنا الممنان المدال المراقب عن الميمن عليها لا بل شرع اليمين في جانب المدعى أو وهذا لا نظير له في الدعن على المدعى وهذا له يابدين في جانب المدعى أو وهذا لا نظير له في الدعني .

قبل : لا كان الزوج قاذقا لها كان موجب قلفه او يحد لها ، فممكن ان يدنع الحدامن نفشه بالتمانه ، ثم طولبت هي بعد ذلك بأن ثقر او تلامن فان افرت حدت ، وان انكرت والتفنت درات عنها النحد بلمانها ، كنا له أن يدرًا الحد من نفسه بلمانه ، وكانت البداءة به اولى لانه مدع وايمانه ، قائمةً مقام البينة ولكن لما كانت دون الشهود الاربع في القوة مكنت المراة من دفعها يابمانها . فاذا أبت ان تدفعها ترجع جانبه ، فوجب عليها الحد . فلم تحد بمجرد التعانه ، ولا بمجرد تكولها ، بل بمجموع الامرين ، واكدت الابمان يكونها اربعا ، كما اكدت ايمان المدعين في القسامة بكونها خمسين ، ولتقوم الابمان مقام الشهود .

وفي المسالة قول ثالث ، وهو : انه لا يقضي بالنكول ، ولا بالرد ، ولكن يحبس المدعمي عليه حتى يجيب باقرار او انكار يحلف معه . وهذا قول في مذهب احمد . وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي .

وهذا قول ابن ابي ليلي ، فأنه قال : لا أدعه حتى يفر ويحلف .

واحتج لهذا التول بأن المدعى عليه قد وجب عليه أحد الأمرين: إسا الاقرار ، وأما الاتكار. . قاذا امتنع عن اداء الواجب عليه عوقب بالحبس ونحوه حتى يؤديه . قالوا: كل من عليه حق فامتنع من ادائه فهذا سبيله . والآخرون فرقوا بين الموضعين ، وقالوا : لو ترك وتكله لافضى الى ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس . فاذا نكل عن البعين ضعف جانب البراءة الاصلية فيه ، وقوى جانب المدعى فقوي بالبعين . وهذا كانه لما قوي جانب المدعى للم باللوث بدىء بإسائهم واكنت بالمدد .

والقصود أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على اقوال :

أحدهما: انه من طرق الحكم ، وهذا هُو تولُّ عثمان بن عَفَان رضي الله عنه وقضى به شريع .

قال أبو عبيد : حدثنا بزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سالم بن عبدالله « أن أباه ـ عبدالله بن عمر ـ باع عبداً له بذمانمائه درهم بالبراءة ثم أن صاحب العبد خاصم فيه أبن عمر الى عثمان بن عفان . فقال عثمان لابن عمر : احلف بالله لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر أن يحلف فرد عليه » .

وقال ابن ابي شببة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال « نكل رجل عند شريح عن اليمين ، فقضى عليه ، فقال : آنا احلف ، فقال شريح : قد قضى قضاؤك » وهذا قول الامام احمد في احدى الروابتين ، وقول ابي حنيفة . والقول الثاني: انه لا يشفي بالنكول ، بل ترد اليمين على المدعي: فان حطة قضى له ، والا صرفها ، وهذا مروي عن ابن عمر وعلى والقداد بن الاسود وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، فروى البيعتي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن الشميى « ان المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم قلما تقاضاها قال: انما هي اربعة آلاف درهم ، فخاصمه الى عمر ، فقال القداد : احلف انها سبعة آلاف نقال عمر رضي الله عند : انصفك ، فابي ان يحلف ، فقال عمر : خسسه من ما اعطاك » رواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة ، ودراه البيهتي من حديث حسن من عبدالله بن ضميرة عن ابيه عن جده عن علي قال « اليمين مع الشاهد وان لم يكن له بيئة قاليمين على المدعى عليه ، اذا كان قسم خالطه . قان نكل حلف المدعي » .

وذكر البيهتمي إيضا من حديث سليمان بن عبدالرحمن ؟ حدثنا محمد ابن مسروق عن اسحاق بن الفرات من الليث عن نافع عن ابن عمر « أن النبي صلى الشعليه وسلم : رد اليمين على طالب الحــق » رواه الحاكم في المستدرك .

قلت : ومحمد بن مسروق ــ هذا ــ ينظر من هو ؟

وقال عبدالملك بن حبيب : حدثنا اصبغ بن الغرج عن ابن وهب عن حيوة بن شريح ان سالم بن غيلان التجيبي اخبره : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند احد : قعليه البينة ، والمطلوب اولى بالبين فان تكل حلف الطالب واخذ » وهذا مرسل .

واحتج لرد اليمين بحديث القسامة وفي الاستدلال به ما فيه فانه عرض اليمين على الممين أولا • واليمين المردودة ، هي التي تطلسب من المعمي بعد التكول عليه عنها ،

لكن يقال: وجه الاستدلال: انها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه

باللوث ، فاذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه . والقول الثالث : أنه يجبره على اليمين ــ شــــــاء أم أبى ــ بالضرب

والحبس ، ولا يقضى عليه بنكول ولا رد ينين .

قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلاثة مواضع لا رابع لمها . احدها : القسامة . والثاني : الوصية في السفر اذا لم يشهد فيهما الا الكفار . والثالث : اذا اقام شاهداً واحداً حلف معه . وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من اهل الظاهر .

قالوا : لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنكسول ولا باليمين المردودة ، وجاء نص القرآن برد اليمين في مسالة الوصية . ونص السنة بردها في مسالة القسامة ، والشاهد واليمين ، فاقتصرنا على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعد ذلك الى غيره . حليس قول احد حجة سوى قول المصوم . وكل من سواه : فماخسوذ من قوله ومتروك .

وأما قول مالك في الموطا \_ في باب اليمين مع الشاهد في كنـــاب الاقضية \_ :

ارات رجلا ادعى على رجل مالا ، اليس يحلف ، المطلوب : ما ذلك الحق عليه . فان جلف ، ونكل عن الحق على المجتن : حلف طالب الحق : إن حقه احق ، وثبت حقه على صاحب الحق ؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس ، ولا في بلد من البلدان . فباي شيء أخذ هذا ؟ ام في اي كدب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر باليمين مسع الساهد ، وان لم يكن ذلك في كتاب الله تمالى . هذا لفظه .

قال أبو محمد بن حزم: أن كان خفى عليه قضاء أهل العراق بالنكول ، خانه لمجيب ، ثم قوله « أذا أقر برد اليمين وأن لم يكن في كتاب الله : فليقر باليمين مع الشاهد ، وأن لم يكن في كتاب الله » فعجب آخر ، لان اليمين مع المشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو في كتاب الله . قال الله تعالى : « ٧٠٥ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنسه خانتهوا » .

قلت : ليس في واحد من الأمرين من عجب .

أما حكايته الاجماع : فانه لم يقل : لا خلاف انه لا يحكم بالنكول ، بل اذا تكل ، ورد اليمين : حكم له بالاتفاق ، فان بقهاء الامصار على قولين . منهم من يقول : يقفي بالنكول ، ومنهم من يقول اذا تكل ردت البدين على المدعى . المدعى المدعى الله تقال رد . الله الله على المدعى الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان ، وأن المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان ، وأن كان فيه اختلاف شاذ .

واما تعجبه من قوله « أن الشاهد واليعين ليس في كتاب ألله » فتعجبه هو التعجب منه . فإن الماتمين من المحكم بالشاهد واليعين يقولون : ليس هو في كتاب الله تعالى . بل في كتاب الله خلافه ، وهو اعتبار الشاهدين . فتقال مالك رحمه ألله تعالى : أذا كتيم تقضون بالنكول ، وتقفي الناس كلهم بالرد مع النكول ، وليس في كتاب الله ، فهكذا الشاهد مع اليعين يجب أن يقضى به وأن لم يكن في كتاب الله تعالى . كما دلت عليه السنة ؟ فهسلذا إنوام لا محيد عنه ، وألله أعلم .

قال ابن حزم : واما رد اليمين على الطالب ، اذا تكل الطلوب : فما كان في كتاب الله تعالى ، ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسمسلم ، فبين الامرين فر ق كما بين السماء والارض .

فيقال: بل أرشد اليه كتاب الله وسنة رسوله.

اما الكتاب: فانه سبحانه شرع الايمان في جانب المدعي اذا احتاج الى .

ذلك ، وتعدر عليه اقامة البينة ، وشهدت القرائن بصدقه ، كما في اللعان ، وشرع عداب المراة بالحد بتكولها مع يسينه ، فاذا كان هذا عرصه في الحدود التي تدراً بالشبهات ، وقد امرنا بدرتها ما استطعنا ، فلأن يشرع الحكم بها يعين المدعي مع تكول المدعي عليه في دهم وثوب ونحو ذلك اولي واحرى .

تكن ابو محمد واصحابه مسلوا على نفوسهم باب اعتبار الماني والحكم التي على بها الشارع الحكم التي منت بعد المحالم التي بعد بها الشارع الحكم الماني دالحكم التي بناتي بها الشارع الحكم الله ، كما ان الذين التي بعد لها الشارع المنتفي والحل حد خلوا في باطل كثير ، وفاتهم حتى كثير ، فالطائفتان في جانب إنواط وتغريط .

واما إرشاد السنة الى ذلك: قالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جانب المدعي اذا أقام شاهدا واحدا ، لقوة جانبه بالساهد ، مكنه من البيين بغير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلأن يحكم له باليمين التي يبدلها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه اولى واحرى . وهذا مما لا يشك فيه من له خوض في حكم الشريعة وعللها ومقاصدها . ولهذا شرعت الايمان في القسامة في جانب المدعي ، لقوة جانبه بالنوث وهذه هي . المواضع الثلاقة التي استشناها منكرو القياس .

ولما كانت افهام الصحابة رضي الله عنهم فوق افهام جميع الامة . وعلمهم بمقاصد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وقواعد دينه وشرعه ، اترة من علم كل من جاء بعدهم : عدلوا عن ذلك الى غير هده المواضع الثلاثة : وحكموا بالرد مع النكسول في موضع وبالنكول وحده في موضع وهذان كمال فهميم مبارات المتاجع والفارق والحكم والمناسبات . ولم يرتضوا لانفسهم عبارات المتاخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم ، فهم كانوا أعمق الامة. علما ، والمتاخرون عكسهم في الامورين .

نعثمان بن عفان قال لابن عمر « احلف بالله لقد بعت العبد وما بسه 
داء طعته » فابى ، فحكم عليه بالتكول ، ولم يرد اليمين في هذه الصورة على 
المدع ، ويقول له : احلف اتت انه كان طال باليب . لان هذا معا لا يمكن 
ان يعلمه المدعى . ويمكن المدعى عليه معرفته ، فاذا لم يحلف المدعى عليه 
ني يعلمه المدعى ، ويمكن المدعى عليه معرفته ، فاذا لم يحلف المدعى عليه 
وهو اتما يعرا الخالم يعلم بالعيب ، فقال له « احلف الك يعنه وما به عيسب 
تعلمه » وهذا معا يعرن أن يحلف عليه دون المدعى ، فانه قد تعذر عليسه 
المبين : انه كان عالما بالهيب ، وإنه كتيه مع علمه به .

واما أثر عمر بن الخطاب \_ وقوله للمقداد « احلف انها سبعة آلاف » فابى أن يحلف ، فلم يحكم له بنكول عثمان \_ فوجهه : أن القرض إن كان. عالماً بصدق نفسه وصحة دعواه : حلف واخده ، وأن ام يعلم ذلك : لم تحل له الدعوى بما لا يعلم صحته . فاذا نكل عن البعين لم يقض له بمجود نكول خصمه . اذ خصمه قد لا يكون عالماً بصحة دعواه . فاذا قال للمدعي : . ان كنت عالماً بصحة دعواك فاحلف وخذ . فقد انصفه جد الإنصاف . فلا احسن مما قضى به الصحابة رضي الله عنهم . وهذا التفصيل في المسألة هو الحق ، وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه .

قال أبو محمد بن حرّم ، محتجاً للذهبه ، ونحن نقول ، أن تكسول الناكل عن اليمين في كل موضع عليه ، يوجب أيضاً عليه حكماً ، وهو الادب الذي أمر به وسول ألله صلى ألله عليه وسلم على كل من أتى منكراً يوجب تغييره باليسسة ،

فيقال له: قد يكون معلوراً في نكوله ، غير آلم به ، بأن يدعي انسه اقرضه ويكون قد وفاه ، ولا يرضى منه الا بالجواب على وفق اللعوى ، وقد يتحرج من الحلف ، مخافة موافقة قضاء وقدر ، كما روي عن جماعة من السلف ، فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف ،

وقولهم « ان هذا منكر بعب تغييره باليد » كلام باطل ، فان تورعه عن اليمين ليس بمنكر ، بل قد يكون واجبا أو مستحبا أو جائزا ، وقد يكون ممصية ، وقولهم « ان الحلف حق قد وجب عليه ، فاذا أبى أن يقوم به ضرب حتى روديه » فيقال : ان في اليمين حقا له وحقا عليه ، فان الشارع مكنه من التخلص من المدعوى باليمين ، وهي واجبة عليه للمدعي ، فاذا امتنع من المعنق الذي وجب عليه لغيره ، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين ، فقبل : يحبس أو يضرب ، حتى يقر أو يحلف ، وقبل : يقض عليه بنكوله ، ويصير كانه مقو باللمي ، وقبل : ترد لليمين على المدي ، والاقوال الثلاثة في مذهب احمد ، وقول وابع بالتفصيل كما تقلم ، وهو اختيار شيخنا.

وفي المسالة قول خامس: وهو أنه أن كان المدعى متهما : ردت عليه ، وأن لم يكن متهما قضى عليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن لبي ليلى ، وله حظ من الفقه ، فأنه أذا لم يكن متهما غلب على الظسن صدقه . فأذا نكل خصمه قوي ظن صدقه ، فلم يحتج الى البحين ، وأما إذا كان متهما لم يبق معنا الا مجرد النكول ، فقويناه برد اليمين عليه ، وهذا نوع من الاستحسان ،

### فصيل

اذا ردت اليمين على المدعي ، فهل يكون يمينه كالبينة ، ام كاقرار المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي ، اظهرهما عند اصحابه : أنها كالاقرار . فعلى هذا : لو اقام المدعى عليه بينة بالاداء والابراء بعسد ما حلف

المدعي ، فان قبل : يمينه كالبينة سمعت المدعى عليه ، وان قبل : هي كالاقرار لم تسمع ، لكونها مكذبة للبينة بالاقرار .

واذا قضى بالنكول فهل يكون كالاقرار وكالبلل أ فيه وجهان ، ينبني عليهما ما اذا ادعى تكاح امراة واستحلفناها فنكلت ، فهل يقفي عليها يالتكول وتعدل زوجه ؟ فان قلنا : بلل ، لم نحكم بلالك . لان الروجية لا تبتاح بليلل . وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب ، وقلنا : يستحلف ، شنكل عن اليمين ، وكذلك لو ادعى قذفه واستحلافه واستحلفناه فنكل . فهل بعد للقذف ؟ بينبى على ذلك .

وكذلك الخلاف في مذهب ابي حنيفة . فالنكول بدل عنده واقرار عند صاحبيه . قال صاحباه : فلا يستحلف في النكاح والرجعة والايسلاء والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود . لان النكول عند ابي حنيفة بذل وهو لا يجري في هذه الاشياء ، وعندهما يستحلف ، لانه يجري مجرى الاقرار . وهو مقبول بها .

واحتج من جعله کالاقرار بأن الناكل كالمتنسع من اليمين الكاذبة ظاهرآ ، فيصير معترفا بالمدعى . لانه لما نكل به مع امكان تخلصه باليمين ــ دل ذلك على انه لو حلف لكان كاذبا . وذلك دليل اعترافه ، الا انه لمسا كان دون الاقرار الصريح لم يعمل في الحدود والقيود .

واحتج من جعله كالبذل . بانا لو اعتبرنا افراره يكون كاذبا في انكاره والكذب حرام ، فيفسق بالنكول بعد الاتكار . وهذا باطل . فجملناه بدلا وإباحة ، صيانة له عما يقدح في عدالته ، ويجمله كاذبا .

والصحيح: أن النكول يقوم مقام النساهد والبينة ، لا يقبسوم مقام الاقرار ولا البلل . لان الناكل قد صرح بالاتكار ، وانه لا يستحق المدعى به . وهو مصر على ذلك ؛ متورع عن اليمين . فكيف يقال : انه مقر ؛ مع اصراره على الانكار ؛ ويجعل مكذبا لنفسه ؟.

وايضا لو كان مقرآ لم تسمع منه بينة نكوله بالابراء والاداء . فانـــه نكون مكذبًا لنفســه .

وإيشا ، قان الاقرار إخبار وشهادة على نفسه . تكيف بجعل مقراً 
شاهدا على نفسه بنكوله ، والبلل اباحة وتبرع ، وهو لم يفصد ذلك ، ولم 
يخطر على قلبه ، وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض ألوت ، ولو كان 
التكول بلالا واباحة اعتبر خروج المدعى من النلث ، قديين انه لا اقرار ولا 
اباحة وأنها هو جار مجرى الشاهد والبينة ، فان « البينة » اسم لا بين 
الحق وتكوله - مع تمكنه من اليمين الصادقة يبوا بها المدعى طبح ويخطعه 
بها من خصمه - دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه ، وبيان انها حق . 
نقام شاهد اقدران .

فان قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم اجرى السكوت مجرى الاقرار والبذل في حق البكر اذا استوذنت ؟.

قيل : ليس ذلك تكولا ، وانها هو دليل على الرضا بما استوذنت فيه . لانها تستحي من الكلام ، ويلحقها المار لكلامها الدال على طلبها ، فنسزل سكوتها منزلة رضاها للشرورة به، هاهنا المدعى عليه لا يستحي من النقر , ولا عار عليه فيه . فلا يشبه البكر ، والله أعلم ،

### فصل

اذا قلنا برد اليمين ؛ فهل يرد بنكول المدعى عليه ، أم لا يرد حتى يأذن في ذلك ؟ ظاهر كلام الامام احمد : انه لا بشمترط اذن النسساكل ؛ لانه لما رغب عن اليمين انتقلت الى المدعى . لانه برغبته وتكوله عنها - مع تمكنه من الحلف - صار راضياً بيمين المدعى ، فجرى ذلك مجرى إذنه ، كما ان تكوله نزل منزلة الباذل او المقر .

وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا اذن فيها الناكل . لانها من جهنه ، وهو احق بها من المدعى . ولا تنتقل عنه الى المدعى عليه الا باذنه ..

### فصـل: الطريق السادس

الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين . وذلك في صور :

منها: اذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب احمله لحديث ابن عمر « تراءى الناس الهلال . فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رايته ، فصام ، وامر الناس بالصيام » رواه ابو داود .

فعلى هذا: هل تكفى شهادة المرأة في ذلك ؟

قيه وجهان ، مبنيان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب الاخبار ، او من باب الشهادات ؟

وروى إبو داود أيضاً عن ابن عباس قال « جاء أعرابي الى النبي سلى الله عليه وسلم فقال: اني رابت الهلال . فقال اتشهد أن لا إله الا الله ؟ قال: نم .. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم . قال: يا بلال ، إذن في الناس فليصوموا غدا » .

وعنه رواية أخرى : « لا يجب الا بشهادة اثنين » .

وحجة هذا القول: ما رواه النسائي واحمد وغيرهما عن عبدالرحمن إبن زيد ابن الخطاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، وأمسكوا . فان غم عليكم فاتموا ثلاثين بوما . فان شهد شاهدان ذوا عدل قصوموا وأفطروا » .

وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق . ومن طريق المفهوم فيه تفصيل . وهو أنه أن كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص وأن كان هلال رمضان : كفي واحد بالنصين الآخرين . ولا يقوى ما يتوهم من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين . وأصول الشرع تنسسهد للاتتفاء بقول الواحد . فأن ذلك خبر عن دخول وقت الصلاة ، فأكتفى فيه بالشاهد الواحد ، كالاخبار عن دخسول وقت الصسلاة بالاذان . ولا نوق بينهما .

وقال أبو بكر عبدالعزيز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة النين لانه يبعد إنفراد الواحد من بين الناس بالرؤية . فان شهد معه آخر :

غلب على الظن صدقهما ، وأن كان في سغر : قبل قوله وحدد ، لظاهـــر الحديث ، ولأنه قد يكون في السغو وحده ، أو يتشاغل رفقته عن رؤيـــه فيراه هو ، وقال أبو حنيفة : أن كان في السماء علة أو غيم أو غبار أو نحو ذرك ، مما يمنع الرؤية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعبد واللاكر والانتى في ذلك سواء .

ويقبل فيه شهادة المحدود في القذف اذا تاب . ولا يشترط فيه لفظ الشهادة الا من جمع الشهادة الا من جمع الشهادة الا من جمع يقع الملم بخبرهم . وهو مفوض الى راي الامام من غير تقدير . لان المطالع متحدة ، والموانع مرتفعة ، والابصاد صحيحة ، والدواعي على طلب الرؤية متوفرة . فلا يجوز ان يختص بالرؤية النفر القليل .

وعن ابي حنيفة رواية اخرى : انه يكفي شهادة الاثنين .

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقا ، كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس . ولا ربب ان الرؤية كما تختلف باسباب خارجة عن الرائي نانها تختلف باسباب من الرائين ، كحدة البضر وكلاله . وقد شاهد الناس المجمع العظيم يتراؤن الهلال ، فيراه الآحاد منهم ، واكثرهم لا يرونه . ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذبا ، وقد كان الصحابة في طريق المحج ، فتراؤا هلال ذي الحجة . فراة ابن عباس ولم يره عمر . فيحل يقول « الا تراه يا امير المؤمنين ، فقال ساراه وانا مسسئاق على فراشي » .

### فصيل

ومنها ما يختص بمعرفة اهل الخبرة والطب ، كالوضحة وشبهها ، وداء الحيوان الذي لا يعرفه الا البيطار . فيتبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد ، اذا لم يوجد غيره .. نص عليه احمد . وإن امكن شهادة اثنين ، فقال اسحابنا : لا يكتفي فيـــــــ بدونهما ، اخذا من مفهوم كلامه . ويتخرج قبول قول الواحد ، كما يقبل قول القاسم والقائف وحده .

### فصييل

ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً ، من الولادة والرنساع والديوب تحت الثياب ، والحيض والعدة ... فيقبل فيه شهادة امواة واحدة م.... المدالة . والاصل فيه : حديث عقبة بن الحسارث قال « تزوجت امراة فجات أمة سوداء ، فقالت : قد ارضعتكما . فسألت النبي سلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها عنك » .

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد ، وقبول شسهادة المراة وحدها ، وقبول شهادة الرجل على نفسه ، كالقاسم والخسارص ، والحاكم على حكمه بعد عزله .

وعن أحمد: رواية اخرى: لا تقبل فيه الا شهادة أمراتين . لان الله سبحانه أقامها في الشهادة مقام شاهد واحد . وهو أقل نصاب الشبهادة وقال الشافعي ومالك: لا يقبل أقل من أربع نسوة لانهن كرجلين . والله تعالى أمر بأستشهاد رجلين . « فأن لم يكونا رجلين فرجل وأمراتان » . فغلم أن المراتين مقام الشاهد الواحد .

وقد احتج الامام : أن علياً رضي الله عنه اجاز شـــهادة القابلة ز الاستهلال . قال الشافعي : لو ثبت عن علي لصرنا اليه . وقال اسحاق بن راهويه : لو صحت شهادتها لقلنا به .

ولا نعرف اشتراط الاربعة عن احد قبل عطاء . فان ابن جربح دوى عنه « لا يجوز في الاسستهلال الا اربع نسوة » ذكره البيبتي . و تد روي مرفوعاً عن حديث حديفة . رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبدالملك الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن حديفة « ان النبي صلى الله عليسه وسلم أجاز شهادة القابلة » قال الدارقطني : محمد بن عبدالملك الواسطي : لم يسمعه من الاعمش ، بينهما وجل مجهول ، وهو ابو عبداللرحمن المدائني .



وقال ابن الجوزي وقد روى اصحابنا من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يجزي في الرضاع شهادة أمرأة » .

قلت: وهذا لا يعرف إسناده ، وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت وحده ، وجعلها بشهادتين ، وقد احتاج به ابو داود على قول شهادة الرجل وحده ، اذا علم الحاكم صلاحه ، كما سنذره ان شاء الله تعالى .

قال البخاري في صحيحه(۱) : حدتنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام إن يوسف عن ابن جريج قال : آخبرني حبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة « ان صهيب - مولى ابن جدعان - ادعوا بيتين وحجرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا ، فقال مروان بن الحكم : من يشهد لكما على ذلك ؟ قالوا : ابن عهر ، فدعاه ، فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، وإنعا بينه خزيمة دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة اخبار ، وانه يجب تصديقه فيه ، والشهادة بأنه كما اخبر به ، كما يجب تصديقه في سائر اخباره ،

وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من غير يمين كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال: قال رسول الله عليه وسلم وم حنين « من قتل قتيلا ، له عليه بينة: نله سابه ، نقت ، نقلت: من يشبهد لي ؟ فقال: ققيت ، فقلت: من يشبهد لي ؟ فقال: ما لك يا ابا قتادة ؟ فذكرت امر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل من جلسائه: صدق يا وسول الله ، سلبه عندي ، فأرضه منه فقال ابو بكر . لاها الله لا نعطيه اضييع قريش ، وندع أسداً من اسد الله يقال عن ورسوله ، نقال رسول الله عليه وسلم : صدق ، يقاتل عن الله ورسوله ، نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، عليه اعله أداه الله .

<sup>(</sup>١) في أواخر أبواب ألهبة .

وفي هذه المسالة ثلاثة انوال في المذهب : تحدها : انه لابد من شاهدين . والثاني : يكفي شاهد ويمين .

وقال أبو داود في سننه « باب اذا علم انحاكم بصدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به » ثم ذكر حديث خويمة بن ثابت . فقال الشافعي : وذكر عمران بن حديد عن ابي مجلز قال « نضى زرارة بن أو في وحمه الله بشمادتي وحدي » وقال شعبة عن ابي قيس وعن ابي اسحاق « أجاز بشمادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « أجاز شريح شهنادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي مصحف . شريح شهادتي وحدي » وقال أبو قيس « شهدت عند شريح على مصحف . فاجاز شهادتي وحدي » .

ومنها قبول : شهادة الشاهد الواحد ، بغير يمين في الترجمسة ، والتعريف والرسالة ، والجرح والتعديل ، نعى عليه احمسسد في احدى الروايتين عنه ، و قرجم عليه البخاري في صحيحه ، فقال « باب ترجمة الحكام ، وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن زيد بن ثابت « ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتعلم كتاب البهود ، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم تمته واقرائه كتبهم اذا كتبوا الميه » وقال عمر وعنده علي وعثمان وعبدالوحمن بن عوف – « ماذا تقول عدد ؟ نقال عبدالوحمن ابن عوف – « ماذا تقول عدد ؟ نقال عبدالرحمن بن عوف – « وقال الموجمة « كنت الرجم ابن حاطب : تغيرك بصاحبها الذي صنع بها » وقال إو جمرة « كنت الرجم بنين الناس » وقال بعض الناس ؛ لابد للحاكم من مترجمين ،

قلت : هذا قول مالك والشنافعي ، واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد قول ابي حنيفة . وهو الصحيح ، لما تقدم . وهو اختيار ابي بكر .

## فصل: الطريق السابع

الحكم بالشاهد واليمين ، وهو مذهب فقهاء العديث كلهم .، ومذهب فقهاء الامصار ، ما خلا ابي حنيفة واصحابه ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن دينر عن ابن عباس « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » قال عموو : في الاموال . قال الشافعي : حديث ابن عباس معه ما يشده قال ابن عبدالحكم : سمعت الشافعي يقول : قال لي محمد بن الحسن : لو علمت أن سيفاً بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد لا فسدته . فقلت : يا أبا عبدالله ؛ وإذا أفسدته فسد ؟ قال على ابن المديني : سالت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : هو عندا معن يصدق ويحفظ ، وكان ثبتاً .

قلت : هو رواه عن قیس بن سعد عن عمرو بن دینار ، وقد رواه ابو داود من حدیث عبدالرزاق اخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو .

وقال الشافعي : أخبرنا ابراهيم بن محمد عن دبيعة بن عثمان عن مماذ بن عبدالرحمن > وآخر له صحبة « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع النساهد » . رواه الترمذي وابن ماجـــة وابو داود والشافعي .. قال الترمذي : حسن غربب . وقد روى القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب > وعبدالله بن عمر > وعبدالله بن عبر > وقد رفي بن ابي طالب > وعبدالله بن عبر أوريد بن تعلق ، وجابر بن عبدالله ،

قال ابو بكر الخطيب في مصنف افرده بهذه المسالة : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قضى بشاهد وبعين » أبن عباس ، وجابر بن عبدالله ، وعمارة بن حزم ، وسعد بن عبادة ، وعلي بن 'بي طالب ، وابو هربرة ، وسر"ق ، وزيد بن ثابت ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عمر ، وابو سعيد الخدري ، وزيد بن ثلبة ، وعامر بن ربيعة ، وسهل بن سسعد الساعدي ، وعمرو بن حزم ، والفيرة بن شعبة ، وبلال بن الحارث ، وقعيم الداري ، مسلمة بن قيس ، وانس بن مالك . ثم ذكر احاديثهم باسناده .

وفي مراسيل مالك : عن جعفر بن محمد عن ابيه « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به على رضي الله عنه بالمراق . وقال الشافعي لبعض مناظريه : فقد روى عبدالوهاب التقفى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر « ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به على بالمراق . وكذلك رواه ابن المديني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر . ورواه القاضي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » وتابعه عبدالعزيز بن مسلمة عن جعفر به ، إسنادا ومتنا .

وقال الشافعي: اخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن ربيعة عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن ابيه عن جده قال: وجدنا في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مسع الشساعد » .

وقال ابن وهب: اخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غزية عن سعيد بن عبرو بن شرحيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمزو ابن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينا نصن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان ، معاحدهما شاهد له على حقه . فيصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده . فاقتطع بلالك خقه » .

وقال الشافعي: اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن السبب \* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » قال : واخبرنا خالد الونجى عن ابن جربج عن عمرو بن شعيب عن ابيسه عن جده: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة \* فان جاء شاهد: عن حدد عن ابن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده \* (ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وبعين في الحقوق » وقال ابن وهب : حدثنا عشمان بن الحكم بشاهد وبعين في الحقوق » وقال ابن وهب : حدثنا عثمان بن الحكم حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت \* دا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وبعين » وروى جويرية بن السعاء عن عبدالله بن زيد سول النبعث ـ عن رجل عن سرئق \* قضى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعين وشاهد » رواه البيهتي ، وردى، البيهتي إيضاً من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابا بكر ، وعثمان ، كانوا يقضون بالشاهد الواحد وبعين المدمي » قال جعفر : والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم ،

وذكر ابو الزناد عن عبدالله بن عامر « حضرت ابا بدّر وعمر وعتمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين » .

وقال الزنجي : حدثنا جعفر بن محمد قال : سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبى \_ وقد وضع بده على جدار القبر ليقوم \_ أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشمسساهد ؟ قال : نعم وقضى به على بين اظهر كم » •

وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عامله بالكوفة «أقضي بالشاهد مع اليمين. فانها السنة » رواه الشافعي ،

قال النافي : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا لإنا نحكم بشاهدين ، وشاهد وامراتين ، فاذا كان شاهد واحد : حكمنا بشاهد ورمين . وليس ذا يخالف القرآ لانه لم يحرّم أن يكون اقل معا نصى عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه ورسلم الهم بما اداد الله . وقد امران الله ان ناخد ما تاتان . قلت : وليس في القيران ما يغتفي اله لا يحمل المران الله ان ناخد ما تران الله ان ناخد ما تران الله المتعاد والمراتين فان الله مسجماته انها امر بذلك اصحاب الحكوا : أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يأمر بذلك الحكام : ان يحكوا به . فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا يقضوا الا بذلك . ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المرودة ، والمراق الواحدة ، والنساء المنفودات لا يحرم لمعهن ، وبعماقد القبط ، ووجوه الأجر ، وغير ذلك من طرق الحكم الله . فهذه مخالفة للقرآن : فان كان العكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب الله منه ، وإن لم تكن هذه الإضياء مخالفة للقرآن : فالحكم بالشاهد واليمين اولى ان لا يكون مخالفاً للقرآن . فاحرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر ، وليس بينهما تلازم . فتحف خل

الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه . و يحكم الحاكم بما لا يحفظ به حقه . و يحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله : من تكول ، ورد يعين وغير ذلك ، والقضاء بالشاهد واليمين ، مما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم . فال الله تعالى ( ، ، ، ، ا إن ا أنزلن اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقد حكم بالشاهد واليمين . وهو مما أنزل الله إياه قطعاً .

ومن العجائب: رد الشاهد واليمين ، والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت ، ولا ينسب الى ساكت قول . والحكم بعدعي الحائط اذا كانت اليه الدواخل والغوارج ، وهو الصحاح من الآجر ، او اليه معاقد القمط في الحص ، كما يقول ابو يوسف ، فاين هذا من الشاهد العدل المبرز في العدالة ، الذي يكاد يحصل العلم بشهادته ، اذا انشاف اليها يعين المدمي ؟ وإين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد ، وان علمنا قطعاً ان الرجل لم يصل الى المرأة ، من الحكم بالشاهد واليمين ؟ وإين الحكم بشهادة مجهولين ، لا يعرف حالهما ، من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة ، مع يعين الطالب ؟ وإين الحكم لمدعى الحائط بينه وبين جاره ، ككون له جادع من العكم بالشاهد والبعين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلالية جادع على الحائط الميك إدعاه ، فاذا اقام جاره شاهلة ، وحلف معه : كان خلك أقوى من شهادة الجادع ؟

وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة لا معارض لها . لابد أن يقول قولا يعلم أن القول بتلك السنة أقوى منه يكثير .

وقد نسب الى البخاري إنكار الحكم بشاهد وبعين نانه قال في « باب يعين المدى عليه » من كتاب الشهادات : قال لي قتيبة : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة ، قال : كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد وبعين المدى ، فقلت قال الله تعالى ( ۲۸۲۲ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا وجلين فرجل وامراتان معن ترضون من الشهداء ، ان تضل إحداهما الاخرى ) .

قلت : اذا كان يكتفي بشهادة شاهد وبين ؛ يحتاج ان تذكر إحداهما الاخرى : ما كان يصنع بدكر هذه الاخرى ؟ فترجمة الباب بأن اليمين من جهة المدى عليه ، وذكر هذه المناظرة ، وعسلم رواية حديث او اثر في الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه ، وهذا ليس بصريح انه مذهبه ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه .

قال الاسماعيلي ؛ عند ذكر هذه العكاية : ليس في ما ذكره ابن شبرمة معنى . فإن الحاجة إلى إذكار احداهما الاخرى : اتما هو فيما اذا همدتا ، فإن الحاجة إلى إذكار احداهما الاخرى : اتما هو فيما اذا همدتا ، فإن لم تشهد قامت مقامهما يعين الطائب بيبان السنة الثابتة . والبيين ممن البينين هامنا محل البينة في الاداء والابراء . تكلك حلت البينين هامنا محل المراتين في الاستحقاق ، بالضمامهما الى الشاهد الواحد . ولو وجب اسقط السنة الثابتة في الشمامهما الى لا ذكر ابن شبرمه - لسقط الشاهد والراتين لقوله صلى الله عليه وسلم : هامداك أو يعينه » فنقله من الشماهدون الى يعين خصمه بلا ذكر نجل والراتين . قلت : مراده : ان قوله تعالى ( واستشهدوا تسميهيدن من مرجالكم - الآية ) لو كان مأنها من الحكم بالشاهد والبين ؛ ومعارضا له : لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « شماهداك أو يمينه » مانما من الحسكم بالشماهد والمراتين ؛ ومعارضا له : لا بالشماهد والمراتين ؛ ومعارضا له : لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « شماهداك أو يمينه » مانما من الحسكم بالشماهد والمراتين ؛ ومعارضا له : الله وسنة رسوله > ولا اختلاف > ولا تناقض بوجه من الوجوه ؛ بل الكل من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) .

فان قبل : اصح حديث في الباب : حديث ابن عباس ، وقد قال عباس الدوري قال يحيى : حديث ابن عباس « ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » ليس هذا محفوظاً .

قيل : هذا ليس بشيء ، قال أبو عبدالله الحاكم : شيخنا أبو زكريا لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمود بن دينار عن أبن عباس ، أو الحديث الذي تفرد به أبراهيم بن محمد عن ابن إبى ذئب ، وأما حديث سيف بن سلمان فليس في استاده من جرح ، ولا نعلم له علة يعلل بها ، وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من أن يظن به تهوين حدث رواه الثقات الاثمات .

قال علي بن المديني : سالت يحيى بن سمسعيد القطان عن سيف بن سليمان ؟ فقال : كان عندنا أنبت ممن يحفظ عنه ويصدق .

وقال ابو بكر في الشافي : « باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين » حدتنا عبدالله بن سليمان حدثنا اسماعيل بن اسد حدثنا شبابة حدتنسا عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضى انته عنه « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق » وقضى به على في العراق .

ئم ذكر من رواية حنبل: سمعت ابا عبدالله يقول في التناهد واليمين: 
جازالحكم به . فقيل لا يم عبدالله : أيش معنى اليمين ؟ قال : قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد وبمين . قال ابو عبدالله : وهم لعلهم يقضون 
في مواضع بغير شهاده شاهد ، في مثل رجل اكترى من رجل دارا ، فوجد 
صاحب الدار في الدار شيئاً . وقال الساكن : هو لي ، ومثل رجل اكترى 
من رجل دارا فوجد فيها دفوناً . فقال الساكن : هي لي ، وقال صاحب 
الدار : هي لي ، فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار .

وقال أبو طالب: سئل أبو عبدالله عن شهادة الرجل ويعين صاحب الحق ؟ فقال: هم يقولون : لا تجوز شهادة رجل واحسد ويعين . وهم يجوزون شهادة المرأة الواحدة . ولم يجوزون شهادة بغير شهادة . قلت : يجوزون شهادة بنا المخص الفاصاء وجلان : يعطونه للذي القمط معا يضد فين فضى بهذا ؟ وفي الحائط اذا ادعاه وجلان نظروا المي اللبنة الى من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بينة ، والزبل اذا كان في المدار ، وقسال صاحب الدار : اكريتك المدار ، وليس فيها زبل ، وقال السسكن : كان فيها . الزمه أخذها بلا بينة ، والقابلة . تقبل شهادتها في استهلال العسبي . فيها . لزمه أخذها بلا بينة ، والقابلة . تقبل شهادتها في استهلال العسبي .

واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده ، والبيين تتربة وتوكيد . هذا منصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشاهد ، فرجع الشاهد ح ثم ذكر من رواية ابن مشيش ب سئل احمد عن الشاهد والبمين : تقول به ؟ قال : إي لعمري : قبل له : فان رجع الشاهد ؟ قال : تكون الإلف على الشاهد وحده . قبل له : كيف لا تكون على الطالب . لانه قد استحق بيمينه ، ويكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال : لا ، انما هو السنة عد سنى البمين ب .

وقال الاثرم: مسمت ابا عبدالله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين ، فرجع إحد الشاهدين ؟ قال: يلزمه ، وبرد الحكم ، قبل له : فان قضى بالشاهد وبعين المدعى ، ثم رجع الشاهد ؟ قال : ان آتلف الشيء كان على الشاهد : لائه أنها ثبت هاهنا بشمسهادته ، ليست اليمين من الشيادة في شيء ،

وقال أبو الحارث : قلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ قال : يضمن المال كله ، به كان الحكم .

وقال ابن مشيش :سالت ابا مبدالله ؛ فقلت : اذا استحق الرجل المال ،شهادة شاهد مع بعينه ؛ ثم رجع الشاهد ؟ فقال : اذا كان شاهدين ؛ ثم رجع شاهد : غرم نصف المال ، فان كانت شهادة شاهد مع يعين الطالب ؛ ثم رجع الشاهد : غرم المال كله ، فلت ؛ المال كله ؟ قال : نعم ،

م رسيم استست - و است المستحق المال و الله الله استحق المال و الله استحق المال المستحق المال المستحق المال المستحق الم

وقال احمد بن القاسم: قلت لابي عبدالله. فان رجع الشاهد عن الشاهادة كريفرم؟ قائل المال كله؟ لانه شاهد واحد قضى بشهادته ، ثم قال: كيف قول مالك فيها ؟ قلت: لا المفطله، قلت له بعد هذا المجلس بان قال الشافعي – كقول مالك – بناء على ان البمين قامت مقام الشاهد ، فوقع الحكم بهما – واحمد انكر ذلك – ويؤيده وجوه :

منها : أن الشاهد حجة الدعوى ، فكان منفردة بالضمان .

ومنها : ان اليمين قول الخصم . وقوله ليس بحجة على خصمه . وانما هو شرط للحكم ، فجرى مجرى مطالبة العكم به .

ومنها : أنا لو جعلناها حجة لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد .

ومنها : أنها لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشــــــاهد الآخر ، مع أن في ذلك وجهين لنا والشافعية .

قال القاضي في التعليق : واحتــج - يعني : المنازع في القضـــاء بالشاهد واليمين - بانه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لحجاز لـــه ان يقدمها على الشاهد الذي عنده . كما لو كان عنده شاهدان جاز ان بقدم أيهما فســـاء .

ثال : إنا لا نقول : انهما بمنزلة شاهد آخر . ولهدا يتعلق الضمان بالشاهد . وانعا اعتبرناها احتياطاً .

قال: فان قيل: ما ذهبتم اليه يؤدي الى ان يثبت الحق بشاهد واحد . قيل: هذا غير ممتنع . كما قاله المخالف في الهلال في الغيم ، وفي القابلة وهو ضرورة أيضا ، لان الماملات تكثر وتتكرر ، فلا ينفق في كل وقت شاهدان وقياسها على احتياط العقيقة بالعبس مع الشاهد للاعسار وبعين المدمى على الغائب مع البينة .

قال : واما جواز تقديم اليمين على الشاهد ، فقال : لا نعرف الرواية بعنع الجواز ، قال : ويحتمل ان نقول بجواز الحلف اولا ، ثم تسسميع الشهادة . وهو قول ايي هريرة : ويحتمل انه لا يجوز تقدمة اليمين مل الشاهد . وهو ظاهر كلام احمد في دواية ايي الحارث ، قال : اذا ثبت له شاعد واحد خالف واعطى . فاثبت البخين بعد ثبوت الشاهد . لان البحين تكون في جنبه الحوى المتدامين . وانما تقوى حيثتد بالشاهد . ولان البعين بجوز ان يترتب على ما لا ترتب عليه الشهادة فيكون من شرط البحين : تتمتم شهادة الشاهد ، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين .

#### فصيار

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهدين وأليمين: المال ، وما يقعد به المال ، كالبيع والشراء، وتوابعهما: من اشتراط صفة في البيع ، او نقد غير نقد البلد ، والاجارة ، والجعالة والمسساقاة ، والمرارعة والمسسادية ، والمسسة .

قال في المحور : والوصية لمعين أو الوقف عليه .

وهذا يدل على ان الوصية والوقف اذا كانت الجهسة عامة كالفقراء والسباكين انه لا يكتفي فيهما بشاهد وبعين ، لامكان البعين من المدعى عليه اذا كان . واما الجهة الملاقة : فلا يمكن البعين فيها ، وإن حلف واحد منهم لمير حجله وبهيئة الى غيره . وكذلك لو ادعى جماعة : انهم درثوا دينا على رجل ، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك ، حتى يحلفوا على رجل ، وشهد بدلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك ، حتى يحلفوا الورقة : ومن لم يحلف لم يستحق حقه ، ولا يشاركه فيسه غيره من الورقة : ومن لم يحلف لم يستحق مينا ، فلو امكن حلف الجميع في الوصية والوقف بان يوصي او يوقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم – لبت الوقف والوصية بشاهده والمناقب من يعلمهم : لم يني ذلك بركة بسهيادة المهينين أولا ، كما لو وقف زيد وحسده لم على الشور و المساكين بعده : ثبت الوقف بشهادته ، ثم انتقل الى من يعده بحكم اللبوت الاول ضمنا وتبعا . وقد ثبت في الاحكام التبعية ، ويفتفر فيها التبوية ، ويفتفر فيها التبعية ، ويفتفر فيها ما لا ينتفر في الاصل القصود . وشواهاه معروفة .

ومعا يثبت بالشاهد واليمين : الغصوب ، والموادي ، والوديمة ، والصلح والاقرار بالمال ، او ما يوجب المال ، والحوالة ، والابراء ، والمدالبة ، بالشفعة واستاطها ، والقرض ، والصداق ، وعوض الخلغ ، ودعوى رق مجبول النسب ، وتسمية المهر ،

إحداهما: انه يثبت بتناهد ويمين ، ورجل وامراتين .

والثانية : لا يثبـت الا برجلين .

ولا يشترط كون الحالف مسلماً ، بل تقبل ببينه مع كدوه ، كما لو كان ملمى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق ، او العبد اذا اقام شاهداً واحداً قال : أحلفه ، واعطيه دعواه ، قلت : فان كان الشاهد على المدى عليه غير عدل ، او كانت على المدى غير عدل ، او كانت المراة ، او يهودياً ، او نصرانياً او مجوسياً ، اذا ثبت له شاهد واحد : حلف واعطي ما ادعى ، وهل يشترط ان يحلف المدى على صدق شاهده ، فيثول مع بيبنه : وان شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور : انه لا يشترط لعدم المدليل الوجب لاشتراطه ، ولان بينه على الاستحقاق كافية من يعينه لعدم الدليل الوجب لاشتراطه ، ولان بينه على الاستحقاق كافية من يعينه على صدق شاهده . وشرطه بعض اصحاب احمد والشافعي : لان البينة عميفة ، ولهذا قوت يبين المدى ، فيجب ان تقوى بحلف على صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع ، فيقوى صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موضع ويضعف في موضع ، فيقوى الامر كذلك .

### فصـــل

وقد حكى أبو محمد بن حزم القول بتطيف الشهود عن ابن وضاح ، وقاضي الجماعة بقرطبة – وهو محمد بن بشر – : أنه حلف شهوداً في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق قال : وردي عن ابن وضاح انـــه قال : ارى لفسناد الناس أن بحلف الحاكم الشهود . وهذا ليس بعيد . وقد شرع الله سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين اذا كانا من غير اهل اللة على الوضية في السغر . وكذلك قال ابن عباس بتحليف الراة اذا شهدت في الرضاع . وهو احدى الروايتين عن احمد . قال القاضي : لا يحلف الشاهد على اصلنا إلا في مونسسمين وذكر هذين الم نسسمين .

قال شبيخنا، قدس الله روحه: هذان الموضفان قبل فيهما الكافر والمراة وحدها للضرورة ، فقياسه : ان كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف قلت : وإذا كان للحاكم ان يقرق الشهود اذا ارتاب بهم ، فأولى ان

قلت : واذا كان للحاكم أن يفرق السهود أذا أرداب بهم \* عرض . يحلفهم أذا أرتاب بهم .

# فصل : والتحليف ثلاثة اقسام

تحليف المدعي ، وتحليف المدعى عليه ، وتحليف الشاهد .

فأما تحليف المدعي : ففي صور :

احدها: التسامة ، وهي نوعان : قسامة في الدماء . وقد دلت عليها المستة الصحيحة الصريحة ، وإنه بيدا فيها بابمان المدعين ، ويحكم فيها المتصاص ، كمذهب مالك ، واحمد في احدى الروايتين ، والنزاع فيها مشهور قديما وحديثا .

والثانية: القسمامة مع اللوث في الاموال . وقد دل عليها القرآن ، كما مسنذكره ان شباء الله تعالى .

وقد قال اصحاب مالك : اذا اغار قوم على ببت رجل واخلوا ما فيه ، والناس ينظرون اليهم ، ولم يشهدوا على معاينة ما اخذوا ، ولكنهم علموا انهم اغاروا وانتهبوا . فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول النتهب مع يمينه ، لان مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها : القول قول المنتهب مع معينه ،

وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مسج يمينه فيما يشتبه ويحتمل على الظالم . قال مطرف: ومن الحذ من المفيرين ضمن ما اخذه رفاقه ، لان بعضهم عوناً لبعض ــ كالسراق والمحادبين ، ولو أخذوا جنيعاً وهم أولياء ، فيضمن كل واحد ما ينوبه ، وقال ابن الماجشون. واصبغ في الضمان .

قالو : والمغيرون كالمحاربين أذا شهورا السلاح على وجه الكابرة : كان ذلك على تأمرة بينهم ؛ أو على وجه الفساد . وكذلك والى البلد يغير على بعض اهل ولايته وينتهب ظلماً مثل ذلك في المغيرة .

وقال ابن القاسم : لو ثبت ان رجلين غصبا عَبدًا فمات ، فلزم اخذ قيمته من المليء ، ويتبع المليء لممة رفيقه المعدم بنما ينويه .

واما دلالة القرآن على ذلك : فقال شيخنا قدس الله روحه : لسا احمى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص ، واتكر الوصيان الشاهدان الله كان هناله جام ، فلما ظهر الجام المدمى ، وذكر المستري انه استراه من الوصيين : ضار هذا ولا يقوى دعوى المدميين ، فاذا حلف الاولياء بأن العجام كان لصاحبهم : صدقا في ذلك ، وهذا لوث في الابوال ، نظير اللوث في الدماء . لكن هناك ردت اليمين على المدمى ، بعد ان حلف المدمى عليه ، فيما الترب يمين المطلوب وجودها كمدمها . كما أنه في الدم لا يستحلف ابتداء . وفي كل الموضعين بعطى المدمى بعينه ، وان كان المطلوب حالفا ، او باذلا الحلف .

وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم ، حتى تصير يمين الاوليان مقابلة ليمين الطلوبين ، وفي حديث ابن عباس « حلف : ان الجام لصاحبهم » وفي حديث عكرمة « ادعيا أنهما اشترياه منه ، فحلف الاوليان : انهما ما كتما وغيبا » فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كلبهما بأنه لم يكن له جام ردت الإيمان على المدعيين في جميع ما أدعوا .

فجنس هذا الباب: أن المطلوب اذا حلف ، ثم ظهر كذبه : هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه ، لان اليمين مشروعة في جانب الاقوى . فاذا ظهر صدق المدعى في البعض وكذب المطلوب : قوي جانب المدي . فيطف كما يحلف مع الشاهد الواحد ، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدم على اليد الحسية ، انتهى ، والحكم باللوث في الاموال اقوى منه في الدماء ، فان طرق ثبوتها اوسع من طرق ثبوت الدماء ، فانها تثبت بالشاهد واليمين ، والرجل والمراتين والنكول مع الرد ، وبدونه ، وغير ذلك من الطرق ، واذا حكمنا بالممامة ان هو مكشوف الراس وامامه رجل عليه عمامة وبيده اخرى وهو هارب : فانما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقسوى منهما بكثير ،

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي ، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة وفي النسب ، وفي استحقاق السلب اذا ادعا اثنان قتل الكافر ، وكان اثر اللم في سيف احدهما ادل منه في سيف الآخر ، كما تقدم .

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله ، فانكر وحلف له ، ثم ظهر معه المسروق : حلف المدعى ، وكانت بعينه اولى من بعين المدعى عليه . وكان حكمه حكم استحقاق الدم في القسامة .

وعلى هذا : نلو طلب من الوالي ان يضربه ليحضر ناقي المسروق فله ذلك . كما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم عم حيى بن أخطب ، حتى احضر كنز ابن ابى الحقيق كما تقدم .

و الثانية : اذا ردت اليمين عليه .

والثالثة: أذا شهد له شاهد وأحد حلف معه واستحق ، كما تقدم .

والرابعة : في مسألة تداعي الزوجين والصانمين ، فسحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه .

والخامسة : تحليفه مع شاهديه .

وقد اختلف السلف في ذلك ، فقال شريح بن يونس في كتاب القضاء له : حدثنا هشيم عن الشعيائي عن الشعبي قال : كان دريح يستحلف الرجل مع بينته ، حدثنا هشيم بن اشعث عن عون بن عبدالله : انه استحلف رجل مع بينته ، فكانه ابي ان يحلف ، فقال : ما كنت لا قضي لك بعا لا تحلف عليه ، وحكاه ابن المنذر بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالا بن عبدالله بن عب قال ابو عبيد: انما برى شريحاً اوجب البدين على الطالب مع بينته ؛ حين راى الناس مدخولين في معاملتهم ، واحتاط لذلك . حدثنا عبدالرحمن عن سغيان عن ابن هاشم عن ابي اليحتري قال : قبل لشريح : ما هذا الذي. احدثت في القضاء ؟. قال : رايت الناس احدثوا فاحدثت .

قال الاوزاعي والحسن بن حيي : يستحلف مع بينته .

قال الطحاوي: وروى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش « أن عليا استحلف عبدالله بن الحسن مع بينته » وأنه استحلف رجلا مع بينته . فأبى أن يحلف فقال « لا أقشى لك بما لا تحلف عليه » .

وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع ، ولا سيما مع احتمال. التهمة . ويخرج في مذهب احمد وجهان . فان احمد سئل عند ؟ نقال : قد فعله على والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سئل عن مسالة فقال. قال فيها بعض الصحابة كذا : وجهان ذكرهما ابن حامد .

تال الخلال في الجامع : حدثنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال : سالت ابا عبدالله من الرجل يقيم الشهود > ايستقيم للحاكم ان يقول لصلحب الشهود : احلف ؟ فقال قد فعل ذلك علي . فلت من ذكره ! قال : حدلتنا الشهود : حدفين بن عن الحكم عن حبيش قال : استحلف على عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال : قد فعله على رضي الله عنه .

وهذا القول بقوى مع وجود التهمة . وأما بدون النهمة فلا وجه له . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « شاهداك او يعبنه ، فقال : يا رسول الله ، انه فاجر لا يبالي ما حلف عليه . فقال ليس لك الاذلك » .

### فصيل

واما تحليف المدعى عليه : وقد تقدم وقد قال أبو حنيفة : أن اليمين. لا تكون الا من جانبه . وبنوا على ذلك الكار الحكم بالشاهد واليمين ، والكار. القول برد اليمين ، وأنه يبدأ في القسامة بأيمان المسعى عليهم .

### فصــــل

اما تحليف الشياهد: فقد تقدم .

ومما يلتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها ، فهـــل يحلف ، وتصح الدعوى بذلك ؟ فقال شيخنا : لو قيل انه تصح الدعوى بالشهادة لتوجه لان الشهادة سبب موجب للحق ، فاذا ادعى على رجل انه شاهد له بحقه ، وسأله يمينه : كان له ذلك . واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى بتمهادته ، أن قيل: أن كتمان الشمهادة موجب للضمان لما تلف. ومنا هو بعيد ، كما قلنا : يجب الضمان على من ترك الطعام الواجب . فان ترك الواجب اذا كان موجبة للتلف: أوجب الضمان كقعل المحرم ، الا أنه يعارض هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو يقدح في عدالته فلا يحصل القصود . فكانه يقول : لي شاهد فاسق بكتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس الامر . وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ضمن مسألة الشهادة في الحدود التي لله والآدمي : ان الشهادة ليست حقا على الشاهد ، بدلالة ان رجلا لو قال : لى على فلان شهادة ، فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي عليه ولا يحضره ، ولو كان حقاً عليه لاحضره ، كما يحضره في سائر الحقوق . وسلم القاضي بذلك ، وقال : ليس اذا لم يجز الاستقراء والاعداء ، او لم تسمع الدعوى : لم تسمع الشهادة به . وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفروع على شاهد الاصل ، وإن الشهادة ليست حقا على أحد ، بدليل عدم الاعداء ، والقضاء اذا ادعى أن له قبل فلان شهادة وهذا الكلام ليس على اطلاقه . فان الشهادة المتعينة حق على الشاهد ، يجب عليه القيام به ، ويأثم بتركه . قال الله تعالى ( ٢٨٥٠٢ ولا تكتموا الشبهادة ومن يكتمها فانه آتم قلبه) وقال تعالى ( ٢٨٢:٢ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل المراد به : اذا ما دعوا للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسمالف . وهما روايتان عن احممه . والصحيح: ان الآية تعمهما . فهي حق له ، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد . ولكن ليست حقا تصح الدعوى به ، والتحليف علبه . لان ذلك يعود على مقصودها بالابطال . فانه مستلزم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان .

وقياس المذهب: ان الشـــاهد اذا كتم شــهادته بالحق ضمنه لانه امكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل ، فلزمه الضمان ، كما لو امكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل .

وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به ، فانه يضمنه لانه اتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه !

فان قبل : هذا ینتقض علیکم بعن راي متاع غیره یحترق او یغرق او پسرق وبمکنه دفع اسباب تلفه . او رأی شاته تموت ویمکنه ذبحها . فانه لا یضمن فی ذلك کله .

قيل : المنصوص عن عمر رضي الله عنه وعن غيره : انما هو فيمسين استستمي قوما ظلم يسقوه حتى مات ، فالزمهم ديته ، وقاس عليه اصحابتا كل من امكته إنجاء انسان من هلكه فلم يقعل .

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها : فلا ترد .

والفرق بينهما وبين الشاهد والحاكم : أنهما سببان للاتلاف يترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم ، ومن تسبب الى اتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه . وفي هذه الصورة لم يكن من المسسك عن التخليص سبب بتنفي الاتلاف والله اعلم .

### فصل في الطريق الثامن من طرق الحكم

الحكم بالرجل الواحد والمراتين قال الله تمالى ( ٢٨٢٢ فابستشمهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) .

فان قيل : فظاهر القرآن يدل على ان الشــــاهد والمراتين بدل من الشاهدين ، وانه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدين .

قیل : القرآن لا بدل علی ذلك . فان هذا إمر لاصحاب الحقوق بمسا یحفظون به حقوقهم . فهو سبحانه ارشدهم الی افوی الطرق . فان لم یقدروا علی افواها انتقاوا الی ما دونها . فان شهادة الرجل الواحد افوی من شهادة المراتين . لان النساء يتعدر غالبا حضورهن مجالس الحكام . وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم ، ولم يقل سسبحانه : احكموا بشهادة وجاين ، فان لم يكونا رجاين فرجل وامراتان . وقد جمل سيحانه المراة على النصف من الرجل في عدة احكام :

احدها: هذا، والثاني: في المراث والثالث: في الدية ، والرابع : في العقيقة ، والخامس: في العتق ، كما في السحيح عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال « من اعتق امرءا مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، ومن اعتق امراتين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضواً من النار » .

وقوله تعالى: (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) فيه دليل على ان الشاهد اذا نسي شهادته فلدكره بها غيره ، لم يرجع الى قوله حتى يذكرها ، وليس له ان يقلده ، فانه سبحانه قال « فندكر احداهما الاخرى » ولم يقل : فنخبرها ، وفيها قراءتان : التنقيل والتخفيف ، والصحيح انهما يمعنى واحد في « اللبك و » وابعد من قال : فيجعلها ذكراً ؛ لفظاً ومعنى ، فانه سبحانه جمل ذلك علة للضلال الله يهو ضد اللكر ، فاذا ضلت أو شبيت ذكرتها الاخرى فذكرت ، وقوله « ان تضل » تقديره عند الكوفيين : لئلا تضل احداهما ،

ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . كقوله ( }:١٧٥ يبين الله لدم ان تضلوا ) ونحوه .

ويرد عليهم نصب قوله « فتذكر احداهما الاخرى » اذ بكون تقديره : لنلا تضل ، ولئلا تذكر ،

وقدره البصريون بمصدر محلوف ، وهو الارادة والكراهة والحدر ونحوها فقالوا : « ببين الله لكم ان تضلوا » ، اي حدر ان تضلوا ، وكراهة ان تضلوا ونحوه ،

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله (أن تضل أحداهما) فأنهم أن قدروه كراهة أن تضل أحداهما: كان حكم المعطوف عليه ـ وهو فتذكر ـ حكمه فيكون مكروها . وأن قدروها : أرادة أن تضل أحداهمـا ، كان الضلال مراداً . والجواب عن هذا : انه كلام محمول على معناه . وانتقدير ان تذكر احداهما الاحرى ان ضلت . وهذا مراد قطعاً . والله أعلم .

وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله ثمالى ( قان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ) ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) فيه دليل على ان استشهاد امراتين مكان رجل انما هو لاكتار احداهما الاخرى اذا ضلت . وهذا انما يكون فيما يكون فيه النسلال في العادة ، وهو النسيان وعدم الشبط . والى هذا المغنى اشار النبى صلى الله على وسلم حيث قال : « اما تقمان عقلين : فشهادة امراتين بشهادة الله على ان شط شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لضعف الدين . رجل » فيين ان شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لا لفتف الدين فعلم بذلك : ان عدل النساء بمنزلة عدل الرجال ، وأنما عقلها ينقص عنه . فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الشائل في اعادة : لم تكن فيه على فما كان من الشهاد الا يوفق على عقل نصك رجل ، وما يقبل فيه شهادتهن منفردات : انما هو اشباء تراها كالولادة والاستهال ، والارتضاع ، والعيش ، والعبوب تحت الشباب . فان كالولادة والاستهال ، والارتضاع ، والحيش من قدا الى كمان عقسل ، كماني الاقوال التي تسمعها من الاتوار باللدين وغيره . قان هده معان معقولة .

### فصـــل

اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والمراتين في كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل وبمين الطالب ، وقال عطاء وحماد بن ابي سلممان : تقبسل شهادة وجل وامراتين في الحدود والقصاص ، ويقضى بها عندنا في التكاح والمتاق على احدى الروايتين ، وزوى ذلك عن جابر بن زيد ، وإياس بن مماوية ، والشعبي والثوري واصحاب الري ، وكذلك في الجنبابات الموجية للمال على احدى الروايتين . قال في المحرد : بن اتى برجسل وامراتين او بشاهد ويعين فيما يوجب القود : لم يثبت به قود ولا مال ، وعنه يثبت المال اذا كان المجني عليه عهدا . نقلها ابي منصور ، ومن ابي بذلك في سرقة فيت له بدل والقماع ا

قال ابو بكر: لا يثبت مطلقاً .

ويقضى بالشاهد والراتين في الخلع اذا ادعاه الرجل. فان ادعنـــه المراة لم يقبل فيه الا رجلان . والفرق بينهما: انه اذا كان المدمي هو الزوج نهو مدع للمال . وهو يثبت بشاهد وامراتين . وإذا كانت هي الدعية ، فهي مدعية لفسنخ النكاح وتحريمها عليه ، ولا يثبت الا بشاهدين ، ونص احمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق .

وقال في الوكالة: ان كانت مطالبة بدين قبل فيها شهادة رجــل وامراتين ، وابا غير ذلك فلا . واجاز زفر قبول الرجل والراتين في النكاح والطلاق والعتق .

# فصـــل: وشهادة النساء نوعان

نوع يقبل فيه النسباء منفردات . ونوع لا يقبلن فيه الا مع الرجال .. وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع .

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء الا في الدين. وروى أيضًا عن الشعبي قال : من الشهادات ما لا يجوز فيـــه الا

شهادة النساء . وعن الزهري قال : قضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن . وقال ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، الا فيما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحبضهن .

وقال علي بن ابي طالب: « لا تجوز شهادة النساء بحتا ، حتى يكون. 

وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعزيز ، وقال سعبد بن السبب وعبدالله ابن عتبة: لا تقبل شهادة النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن . وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: « لا تجوز شهادة السساء في الطلاق. ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود » ·

وقال الزهري لا مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليفتين بعده: أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق » - وصح عن شريح انه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتين .

وصح عن الشميعبي قبول شهادة رجمل وامراتين في الطللاق . وجراح الخطأ .

وصح عن جابر بن ذيد : قبول الرجل والمراتين في الطلاق والنكاح . وصح عن إياس بن معاوية قبول امراتين في الطلاق .

وصع عن شريع: انه أجاز اربع نسوة على رجل في صداق امراة .

وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجـــر عمن يرضى كتابه ــ بريد طاوساً ــ قال : تجوز شهادة النساء في كل شي. مع الرجال ، الا الزنا ، من اجل انه لا ينبغي ان ينظران الى ذلك .

وقال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هادون عن جربر بن ابي حازم عن الزير بن الحدث عن البيد : ان سكرانا طلق امراته ثلاثا فشهد عليه ادين نسوة فرفع الى عمر بن الحطاب . فاجاز النسوة ، وفرق بينهما . وقال عبدالرحين بن معبد عدلنا خراش بن مالك : حدثنا يحيى بن عبيد عن أبيه : ان رجلا من عمان ثمل من الشراب . فطلق امراته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكنب في ذلك الى عمر بن الخطاب . فاجاز شهادة النسوة ،

وذكر سفيان بن عيينة: ان امراة وطات صبيا ، فشهد عليها اربع نسوة ، فأجاز علي بن ابي طالب شهادتهن .

وقال ابو بكر بن ابي شببة : حدثنا حفص بن غياث عن ابي طلق عن اخنه هند بنت طلق قالت : « كنت في نسوة وصبي مسجى بثوب . فقامت الهراة فمرت . فوطئت الصبى برجلها ، فوقعت على الصبي فقتلته والله . فشهد عند على وضي الله عشر نسوة – انا عاشرتهن – فقضى عليها بالدية ، واعتلها بالغين » .

وقال محمد بن المثنى : حدثنا ابو معاوية الضرير عن اببه عن عطاء بن أبي رباح قال : لو شهد عندي ثمان نسبوة على امراة بالزنا لرجمتها . وقال عبدالرزاق: حدثنا ابن جريح عن عطاء ابن ابن رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، ويجوز على الزنا امراتان وثلائة رجال . وقال ابو يكر بن ابي شبية: حدثنا اسماعيل علية عن عبيدالله بن رجال . وقال ابو يكر بن ابي شبية : حدثنا اسماعيل علية عن عبيدالله بن مون من محمد بن سبيرين ان رجلا ادعى متاع البيت ، فجاء اربع نسوة فتمهن ، فقض شريح عليه . فتمفن شريح عليه . وهذا في غاية العسحة .

وقال سغيان الثوري : تقبل المراتان مع الرجل في القصاص ، وفي الطلاق ، والنكاح ، وفي كل ثويء ، حاشا الحدود . ويقبلن منفردات نيما لا يطلع عليه الا النساء .

وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة رجل وأمراتين في جميع الاحكام ، الا القصاص والمعدود ، وتقبل في الطلاق والنكاح ، والرجعة مع رجل رلا يقبلن منفردات ، لا في الرضاع ، ولا في القضاء العدة بالولادة ، ولا في الاستهلال ، لكن مع رجل .

ويقبلن في الولادة المطلقة وعيوب النساء منفردات .

وقالمالك: لا يقبل النساء مع دجل ولا بدونه في قصاص ، ولا جد ، ولا تكا ، ولا طلاق ، ولا رحمة ، ولا عتق ، ولا نسبب ، ولا ولاء ، ولا الحضان ، وتجول شهادتين مع رجل في الديون والاموال ، والوكالسلة ، والوصية التي لا عتق فيها ، ويقبل منفردات في عبوب النساء ، والولادة ، والرضاع ، والاستقلال وحيث يقبل شاهد ويعين الطالب ، فأنه يقضى فيه بشهادة أمراتين مع رجل في الاموال كلها ، وفي المتق ، لانه مال ، وفي قتل المتل ، وفي الوصية لانسان بمال ولا يقبلن في اصل الوصية ، لا مع وحل ولا ودنه ،

### فمسل

وحيث قبلت فنهادة النساء منفردات ، فقد الخنف في نصاب هده البينة فقال الشعبي والنخمي - في روابة عنها - وقنادة وعظاء وابن شهرمة والشافعي وداود : لا يقبل اقل من اربع نسوة . واستثنى داود الرضاع فاجاز فيه شهادة امراة واحدة .

وقال عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات الا ثلاث نسوة ، لا اقل من ذلك .

و قالت طائفة : بقبل امراتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات . وهو قول الزهري ؛ الافي الاستهلال خاصة . فانه يقبل فيه القابلة وحدها . وقال الحاكم بن عنيبة : لا يقبل في ذلك كله الا امراتان . وهو قول ابن ابي ليلي ، ومالك وابي عبيد . واجاز علي بن ابي طالب شهادة القابلة وحدها كما تقسدم .

قال ابن حزم: ودويسا ذلك عن ابي بكر ، وعمر رضي الله عنهما في الاستهلال . وورث عمر به ، وهو قول الزهري ، والنخمي ، والشمير الي احد قوليهما و وهو قول الوسن البصري ، وشريح ، وابي الزناد ، ويجيى الانصاري ، وربيعة ، وحماد بن ابي سليمان ، قال : وان كانت يهودية ، كل ذلك في الاستهلال .

وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا يطلع عليه !لا النساء . وهو قول الليث ابن سعد . وقال الثوري : يقبل في عبوب النساء وما لا يطلع عليه الا النساء : امراة واحدة . وهو قول ابي جنيفة واصحابه . ووسح عن ابن عباس . ودوى عن عثمان ) وعلي ، وابن عمر ، والحسن البصري ، والري و ردى ربيعة ، ويحيى بن صعيد ؛ وابي الزناد ، والنخمي ، والمورس والشعبي : العكم في الرشاع بشهادة امراة واحدة ، وان عثمان رخي الله عنه فرق بشهادتها بين الرجال ونسائهم ، وذكر الزهري ان الناس على ذلك . وذكر الشعبي ، ذلك من القضاة جملة ، وردى عن ابن عباس : انها تستحلف مع ذلك . وصح عن معاوية : انها تستحلف مع ذلك . وصح عن معاوية : الفضى في دار بشهادة المهادة المه

مال ابو محمد بن حزم : وروينا عن عمر «نوعلي». والمغيرة بن نسعة ؛ وابن عباس : انهم لم يغرقوا امراة واحدة في الرضاع . وهو فول ابي عبيد . قال : لا اقشي في ذلك بالغرقة ، ولا أقشى بغا. وروينا عن عمر رضي الله عنه انه قال : « لو فتحنا هذا المباب لم تشأ أمراة ان تفرق بين رجل وأمرك

الا فعلت " . وقال الاوزامي: اقضي بشهادة إمراة وإحدة قبل النكاح ، وابنع من

النكاح ولا افرق بشهادتها بعد النكاح . وقال عبد النهاب : حاءت وقال عبدالرزاق : حاءت الله وقال عبدالرزاق : حاءت المراق سوداء الى الملكة ابيات تناكحوا ، فقالت : هم بني وبناتي ففرق عثمان رضي الله عنه بينهم .

وردينا عن الزهري انه قال : فالناس ياخذون اليوم بذلك من قول عنمان في المرضعات اذا لم يتهمن .

وقال ابن حرم : ولا يجوز أن يقبل في الونا اقل من أربعة رجال عدول مسلمين ، او مكان كل واحد امراتان صلعتان عدلتان ، فيكون ذلك ثلائــة رجال واحدا وست نسوة ، او رجال وامراتين ، او رجاين واربع نسوة او رجال واحدا وست نسوة ، او رجال وارات والمنا نسوة ، والم يقبل في سائر الحقوق كلها من العدود والونا ، وما نيه القصاص ، والتكاح والطلاق والاموال الا رجلان مسلمان عدلاك ، او ربح وامراتان كذلك ، ويقبل في كل ذلك ــ حاشا العدود ــ رجل واحد عدل ، او امراتان كذلك مع يمين الطالب ، ويقبل في المراتا واحد عدل ، او امراتان كذلك مع يمين الطالب ، ويقبل في المراتا واحدة عدلة ، او رجل واحد عدل .

# فصل: الطريق التاسع

الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ، لا بالنكول المجرد .

ذكر بن وضاح عن إلى مربم عن عمرو بن سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ه اذا ادعت المراة طلاق زوجها . فجانت على ذلك بشاهد واحد عسلل استطاف زوجها . فان حلف بطلت عنه شهادة الشاهد ، وان تكل فنكوله بمنولة شاهد آخر ، وجاز طلاقه » .

#### فتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور:

احدها: انه لا يكتفى بشهادة الواحد في الطلاق ، ولا مع بيين المراة الله الامام احمد: الشاهد واليمين انما يكون في الاموال خاصة ، لا يقع في حد ، ولا في طلاق ، ولا تكام ، ولا متاقة ، ولا سرقة ، ولا تكل ، و قد نص في رواية آخرى على ان المعبد الأا ادعى ان سيده اعتقه واتى بشاهد: حلف مع شاهده . وصاد حرا ، واختماره الفرتي ، ونص في شريكين في عبد ادعى كل واحد منهما: ان شريكه اعتق حقه منه ، وكانا معسرين عدلين : فللمبد ان ربطف مع كل واحد منهما ، ويصير حرا ، وبحلف مع احدهما ، ويصير

واكن لا يعرف عنه ان الطلاق يثبت بشاهد ويمين .

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على انه يثبت بشاهد وتكول الزوج وممرو بن شعيب قد احتج به الانسسة الاربعة وغيرهم من المسة الحديث ، كالبخاري وحكاه عن على بن المديني ، واحمسسد بن حنبل ، والحميدي . وقال : فمن الناس بعدهم ؟ وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج لقة محتج به الهسجيمين ، وعمرو بن سلمة من رجال المسحيمين أيضاً . فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من اصح حديثه .

الثاني : ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم المراة بينة ، لكن انما استحلفه لان شهادة الشاهد الواحد اورثت ظنا ما يصدق المراة . فعورض هذا باستحلافه - وكان جانب الزوج انوى بوجود النكاح الثابت ، فشرعت اليمين في جانبه . لانه مدمى عليه , والمراة مدعية .

فان قيل: فهلا حلفت مع شاهدها وفرق بينهما ؟

فالجواب: أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد آخر ، لما تقدم من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول المراة ، ولا يقبل في الطلاق اقل من شاهدين كما أن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين ، أو شاهد وامراتين على دوايتين ، فكان رفعه كالباته . فأن الرفع اقوى من الانبات ، ولهذا لا برفع بشهادة فاسقين ، ولامستوري الحال ، ولا رجل وامراتين . الثالث: انه يحكم في الطلاق بشاهد وتكول اللدمي عليه ، واحمد في احدى الروابتين عنه يحكم في الطلاق بشاهد ولكول من غير شاهد. فإذا الدعت المراة على زوجها بالطلاق ، واحلفناه لها حالي احدى الروابتين حفتكل : تضي عليه . فإذا اقامت شاهدا وإحداً ، ولم يحلف الزوج على عصدم دعواها : فالقضي عليه بالتكول في هذه الصورة أولى .

وظاهر الحديث: انه لا يحكم على الزوج بالنكول الا اذا اقامت المراة شاهداً ، كما هو احدى الروايتين عن مالك ، وانه لا يحكم عليه بعجسيرد دعواها مع النكول ، لكن من يقضي عليه به يقول : النكول إما افراد واما بينة ، وكلاهما يحكم به ، ولكن ينتقض هــــــــــــا عليه بالنكول في دعسوى القصاص .

وقد بجاب عنه بان\النكول بدل استغنى به فيما يباح في البدل . وهو الاموال وحقوقها ، بخلاف النكاح وتوابعه .

الرابع: ان النكول بمنزلة البينة. فلما اقامت شاهداً واحداً ــ وهو شطر البينة ـــ كان النكول قائباً مقام تعامها .

ونحن نذكر مداهب الناس في القول بهذا الحديث .

فقال ابن الجلاب في تقريمه : اذا ادعت المراة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها . فاذا اقامت على ذلك شاهدا واحـــدا ! لم تحلف مع شاهدها ولم يثبت الطلاق على ذوجها .

وهذا الذي قاله لا نملي فيه نزاعاً بين الأئمة الاربعة ، قال : ولكن يحلف لها زوجها ، فان حلف : بريء من دعواها ،

قلت: هذا فيه قرلان للفقهاء ، وهما روايتان عن احمد ، احداهما : انه لدعواها ، وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيقة , والتانوسة : لا يحلف ، فان قلنا : لا يحلف فلا اشكال ، وان قلنا : يحلف فنكل عن البين : فهل يقضي علية بظلاق روجته باللكول لا قياد روايتان عن ماك :

أحداهما : أنه بطلق عليه بالشاهد والنكول ، عملا بهذا الحديث . وهذا اختيار أشهب . وهذا في غاية القوة . لان الشاهد والنكول سببان من جهتین مختلفتین . فقوی جانب المدعی بهما . فحکم له . فهذا مقتضی الاثر والقیاس .

والرواية الثانية عنه : ان الزوج اذا تكل عن اليمين حبس فان طال حبسه ترك .

واختلفت الرواية عن الامام احمد : هل يقضى بالنكول في دعوى المراة العلاق ؟ على روايتين . ولا اثر عنده لاقامة الشناهد الواحد .

واختلف عن مالك في مدة حبسه . فقال مرة : يحبس حتى يطول امر . وحد ً ذلك بسنة . ثم يطلق . ومرة قال : يسجن ابدا حتى يحلف .

### فصــل: الطريق العاشر

الحكم بشهدة امراتين وبد ين المدعي في الاموال رحقونها ، وهسلما مالك ، واحد الوجهين في مذهب الامام احمد ، حكاه شسيخنا واختاره ، وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول ، نان الله سبحانه اتام المراتين مقام الرجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح « اليس شهادة المراة مثل نصف شهدة الرجل ؟ تان : بلى » نهذا يدل بعنطوقه على ان شهادتها وحدها على التصف » ، درفدر، بلى » نهذا يدل بعنطوقه على ان شهادتها وحدها على التصف » ، درفدر،

الصحيب الصحيح " الرسل شهاده الراه مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن :

بلى " فغذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف ، وبمغهومه
على ان شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل ، وليس في القر ان ولا في السنة ،
ولا في الاجماع ما يعنع من ذلك . بل القياس المستحيح يقتضيه ، فان
المراتين اذا قامتاً مقام الرجل – اذا كانتسا معه .. قامتسا مقامه وان لم
تكونا معه .. قامت

فان قبول شهادتهما لم يكن لعنى للرجــــل؛ بل لعنى فيهما ؛ وهو العدالة . وهذا موجود فيما اذا انفردتا . وانما يخشى من سوء ضبط المراة وحدها وحفظها . فقويت بلمراة اخرى .

فان قيل : البينة على المال اذا خلت من رجل لم تقبل ، كما لو شهد اربع نسوة . وما ذكر تموه ينتقض بهذه الصورة ، فان الراتين لو اقبيمنا مقام رجل من كل وجه لكفى اربع نسوة مقام رجلين . ويقبل في غير الاموال شهادة رجل وامرأتين .

وايضاً فشهادة المراتين ضعيفة ، فقويت بالرجل ، واليمين ضعيفة فينضم ضعيف الى ضعيف فلا يقبل ،

وايضا فان الله صبحانه وتعالى قال ( واستشهدوا تسهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجايين فرجل وامراتان ) فلو حكم بامراتين وبعين لتكان هذا قسما المائع فالجواب : اما قولكم « ان البيئة اذا خلت عن الرجل لم تقبل » فيلا المدعى ، وهو محل النزاع : فكيف يحتج به ؟ وقولكم « كما لو نسهد ادبع نسوة » فيلا فيه نزاع ، وان ظنه طائفة اجماعاً كالقاضي وغيره ، قال الامام احمد في الرجل يوصى ولا يحضره الا النساء قال : اجيز مهادة النساء .

فظاهر هذا : أنه اثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد ؛ أذا لم يحضره الرجال وذكر الخلال عن احمد : نه سئل عن الرجل يوصي بأشياء لافاريه وبعتق ؛ ولا بحضره الى النساء : هل تجوز شهادتهن ؟ قال : نمم ؛ تحوز شهادتهن في الحثوق .

وقد تقدم ذكر الواضع التي قبلت فيها البينات من النساء ؛ وان البينة » اسم لما يبين الحق ، وهو اعم من ان يكون برجال ، او نساء ؛ او تكول او يعين ، او امارات ظاهرة ، والنبي صلى الله عليه وصلم قد قبل شهادة الراة في الرضاع ، وقبلها السحابة في مواضع قد ذكرناها وقبلها الناسون ،

قولكم « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين » .

قولكم « شهادة المراتين ضعيفة ؛ فقويت بالرجل ، والبعين ضعيفة » غيضم ضعيف الى ضعيف فلا يقبل » ، جوابه: أنا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا اجتمعنا ، ولهذا نحكم بشادتهما اذا اجتمعنا مع الرجل ، وان امكن ان يأتمي برجلين ، فالرجل والمراتان اصل لا بدل. والمراة المدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة ، لا انها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بعثلها ، وذلك تد يجعلها اقوى من الراحد او مثله ، ولا ريب ان الظن المستفاد من رجسل واحد دونهما ردون امثالهما .

واما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) ولم يلكر المراتين والرجل .

وانما ارشد الى ما يحفظ به الحق . وطرق العكم اوسع من الطرق التي يحفظ بها الحقوق .

## فصل: الطريق العادي عشر

وظاهر نص احمد : انه لا يفتقر الى اليمين . وانما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المراة الواحدة .

والفرق بين هذا الباب وباب الشساهد واليمين ـ حيث ايمتيرت اليمين هذا الباب : هو الاخبار عن الامور الفائبة التي لا يطلع عليها الزجال فاتحقى بشهادة النساء ، وفي باب الشاهة واليمين : الشهادة على أمور ظاهرة ، يطلع عليها الرئبال في المفال. . فإذا انفرة بها الشاهد الواحد احتج الى تقويته لجاليمين .

## فصــل: الطريق الثاني عشر

الحكم بثلاثة رجال . وذلك فيما إذا أدعى الفقر من عرف غناه . خانه لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود . وهذا منصوص الامام احمد .

وقال بعض اصحابنا : يكفي فيه شاهدان .

واحتج الامام احمد بحدیث قبیصة بن مخارق قال: «تحملت حمالة ناتیت النبی صلی الله علیه وسلم اساله فقسال: یاقبیصه ) أقم عندنا حتی تاتینا الصدقة ، فنامر لك بها ، ثم قال: یاقبیصة إن المسالة لاتحل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسالة حتی بصببها نسم بهسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتی بصببه قواما من عیش – ورجل اصابته فاقة ، حتی بشهد له ثلاثة من بحبی قواما من عیش – ورجل اصابت فاقة ، فحلت له المسالة ، حتی بصبه قواما من عیش – او قال: سدادا من عیش ، فعا سواهن مسن بصبه قواما من عیش – او قال: سدادا من عیش ، فعا سواهن مسن المسالة ، حتی بصبها باقیصة سحتا با تالها صاحبها سحتا » رؤاه مسلم ،

واختلف اصحابنا في نص احمد : هل هو عام أم خاص ! فقال الأناضى : إنما هذا في حل المسألة ، كما دل عليه الحديث ، واما الاعسار غيكمي فيه شاعدان وقال الشيخ أبو محمد : وقد نقال عن أحمد في الأعسار ما يدل على أنه لا يشبت الا بثلاثة ،

قلت : إذا كان في باب اخـــل الزكاة وحل المســـالة يعتبـــر العـــدد اللذكور ، ففي باب دعوى الاعســار المسـقط لاداء الديون ، ونفقة الإقارب والزوجات : أولى واحرى لتعلق حق العبد بعاله ، وفي باب المسالة واخد الصدقة !

القصود ان لا ياخد مالا يحل له ، فهناك اعتبرت البينة لللا يعنسج من اداء الواجب . وهنا لئلا يأخذ المحرم .

### فصل: الطريق الثالث عشر

الحكم بأربعة رجال احرار ، وذلك في حد الرنا واللواط ، أما الزنا : فبالنص والإجماع . وأما اللواط : فقالت طائفة : هو مقبس عليه في نصاب الشهادة ، كما هو مقيس عليه في المحد .

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا . لات وطيء في فرج محرم . وهذا لاتموفه العرب . فقل هؤلاء: هو داخـل في مسمى الزنا شرعا . قالوا والاسم قد يكون اسما في اللفة ويكون اخص .

وقالت طائقة: بل هو اولى بالحد من الزنا . فإنه وطء في فرج لا يستباح بحال ، والداعى اليه قوي . فهو اولى بوجوب الحد . فيكون نصبابه نصبابه نصبابه حد الزنا . وقياس قول من لايرى فيه الحد - بسل التعزير - ان يكتفى فيه بشاهلين ، كسائر الماصى التي لاحد فيها . وصرحت به الحنفية . وهو مذهب ابي محمد بن حرم وقياس قول من جمل حده القتل بكل حال - محصنا كان او بكرا - ان يكتفى فيسه بشاهدين ، كالردة والمحاربة . وهو احدى الروايتين عن احمد ، واحد قولى الشاقعي ، ومذهب مالك ، لكن صرحوا بان حد اللواط لا يقبل فيه أقلى من اربعة .

ووجه ذلك: أن مقوبته عقوبة الزاني المحصسن . وهو الرجم بكل. حال. .

وقد يحتج على اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تمالي. القدوم لوط:

( ۲۲ : )ه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ؟ ) وقال في الزنا ( ) : ١٥ واللانمي ياتين الفاحشة من نسنائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ) .

وبالجملة: فلا خلاف بين من اوجب عليه حد الزنا او الرجم بكل. حال: ان لا بد نيه من أربعة شهود او إقرار . واما ابو حنيفة وابن حزم: فاكتفيا فيه بشاهدين ، بناء على اصلهما: وأما الحكم بالاقرار بها: فيل يكتفى فيه بشاهدين او لابد فيه من اربعة ؟ قولان في ملهم مالك والشافعي ، وروايتان عن احمد . فين لم يشترط الاربعة قال: اقدة الحد إنها هي مستندة المي الاقرار . في فالشهادة عليه والاقرار بثبت بشاهدين . ومن اشترط الاربعة قال: الاقرار كالفمل . فكما انتا لا تكتفي في الشهادة على القمل الا باربعة . فكدا الشهادة على القول .

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد . فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا باربعة ، فالقول الموجب كذلك .

قال اصحاب القول الاخير: الفعل موجب بنفسه ، والقول دال على الفعل الموجب: فيينهما مرتبة.

قال اصحاب القول الآخر : لا تأثير لذلك . واذا كنا لا نحده الا باقرار أربع مرات ، فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الاقرار .

#### فصـــل

واما إتيان البهيمة : فان قلنا يوجب الحد ، لم يثبت الا بأربعة . وإن قلنا يوجب التعزير - كفول ابي حنيفة والشافعي ومالك - ففيه وجهان .

احدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة ، وأيلاج فرج في فرج محرم ، فاشبه الزنا . وهذا أختيار القاضي .

والثاني: يقبل فيه شاهدان . لانه لا يوجب الحد . فيثبت بشاهدين كسائر العقوق . قال الشميخ في المغنى : وعلى قياس هذا : فكل زنا لا يوجب الحد ، كوطء الامة المشتركة وامته المزوجة ، وأشماه هدا . اه .

واما الوطء المحرم لمارض ... كوطء إمراته في الصيام ، والاحرام والحيض .. فانه لا يوجب الحد . ويكفى فيه شاهدان . وكذلك وطؤها في ديرها .

### فصيل

والحق الحسن البصري بالزنا ـ في اعتبار أربعة شهود ـ كل ما يوجب القتل .

وحكى ذلك رواية عن أحمد ، وهذا إن كان في القتل حدا \_ فله وجه على ضعفه ، وان كان في القتل حدا أو قصاصاً ، فهو وسد ، وقياسه على الزنا ممتنع ، لان الله سسحانه وتعالى غلظ أمر البينة في باب الفاحشة ، سترا لمباده ، وشرع فيها القتل على اغلظ الوجوه واكرهها للنفوس ، فلا يصح الحاق غيرها بها .

والله أعلم . وشرع عقوبة من قذف غيره دون ما يوجب الحد .

## فصل: الطريق الرابع عشر

الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة وهذا الصحيح في مذهب أحمد . وهنه تقسل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ، لاختلاف العلماء في قبول شهادته . فلا ينتهض سبباً لاقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط . والصحيح : الاول .

وقد حكى إجماع قديم حكاه الامام احصد عن انس بن مالك رضي الله منه أنه قال « ما علمت احداً رد شهادة العبد » وهدا يدل على ان ردها إنها حدث بعد عمر الصحابة ، واشتهر هدا القول لما ذهب اليه مالك والشافعي وابر حنيفة ، وصاد لهم أتماع يفتون ويقضون باقوالهم ، فصاد هذا القول عند الناس هو المعروف ، ولما كان مشموراً بالمدنة في زمن مالك قال « ما علمت احداً قبل شهادة العبد » وأنس بن مالك يقول ضد ذلك .

وقبول شسهادة العبد : هو موجب الكتساب والسسنة واقوال الصحابة ، وصريح القياس واصول الشرع : وليس مع من ردها كتساب ولا سنة ولا إجماع ولا فياس . قال تعالى ( ٣ : ٣) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ) والوسط : العدل الغيار . ولا ربب في دخول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل بنص القرآن .

فدخل تحت قوله ( ٦٥ : ٢ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقال تعالى ﴿ يَا أَيُهَا ٱللَّذِينَ آمنُوا كُونُو قُوامِينَ بِالقَسَطُّ شَهْداء لله ) في النساء والمائدة : وهو من الذين آمنوا قطعاً . فيكون من الشبهداء لذلك . وقال تصالي ؛ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولا ربب ان العبدد من رحالنا . وقال تعالى : ( ٩٨ : ٧ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خم البرية ) والعبد الؤمن الصالح من خير البرية ) فكيف برد شهادته ؟ العلم من كل خلف عدوله ، بنفون عنه تحريف الفالمين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » والعبد يكون من حملة العلم فهو عدل بنص الكتاب والسنة ، وأجمع الناس على أنه مفبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث ، فكيف تقبيل شهادته عليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الناس ؟ ولا بقال : باب الرواية اوسع من باب الشهادة ، فيحتاط لها ما لا محتاط الرواية ، فهذا كلام جرى على السين كثير من الناس ، هو عار عن التحقيق والصواب ، فإن أولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرواية عنه . فان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره ،

وإنما ردت الشهادة بالمداوة والقرابة دون الرواية ، لتطرق التهمة المن شهادة العدو وشهادة الولد ، وخشية عدم ضبط المراة وحفظها ، وأما العبد : فما يتطرق اليه من ذلك يتطرق الى الحر سدواء ولا فرق بيئه في ذلك البتسة ، فالمنى الذي قبلت روايتسه : هو المنى الذي تقبل به شهادته ، وأما المنى الذي ودت به شهادة العدو والقرابة والمراة فليس موجوداً في المسهد ،

<sup>·</sup> Vor \_

وأيضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته ، وغلبة الظن بصدقه ، وعدم تطرق التهمة اليه . وهال بعينه موجود في العباب . فالمقتضى موجود دالمانع مفقود . فإن الرق لا يصلح ان يكون مانما . فانه لا يزيل مقتضى العدالة ، ولا تطرق تهمة . كيف أ والعباد الذي يؤدي حق الله وخق سيده له اجران حيث يكون للخر اجر واحد ، وهو احد الثلاثة الذين هم أول من يدخل الجبنة . ولهذا قبل شهادته اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم القدوة .

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غيسات عن اشعث عن الشعبي قال : قال شريح « لا نجيو شهادة العبيد » فقسال علي ابن أبي طالب « لكنا نجيرها » فكان شريح بعد ذلك يجيرها إلا لسيده .

وبه ، عن المختار بن فلفل قال « سألت انس بن مالك عن شهادة العبد ؟ فقيال جائزة » .

وقال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شريحا شسهد عنده عبد على دار فاجاز شهادته . فقيل : انه عبد . فقال شريح : كلنا عبيد وإماء » .

وقال عطاء : شمهادة العبد والمراة جائزة في النكاح والطلاق .

وذكر الامام احمد عن انبس بن مالك رضي الله عنه انبه قال : « ما علمت اجداً رد شهادة العبد » .

وقد اختلف الناس في ذلك . فردتها طائفة مطلقاً وهذا قول مالك والنسافس وابن حنيفة ، وقبلتها طائفة مطلقاً إلا لسيده . قال سغيان الثوري : عن ابراهيم النخعي والشسعبي في العبد قال « لا تجوز شهادته لسيده ، وتجوز لغيره » وهذا مذهب الإمام لجمد .

واجازتها طائقة في الشيء اليسم دون الكثير . وهذا قول ابراهيم النخعي ، واحدى الروايتين عن شريح والشعبي .

والذين ردوها بكل حال: منهم من قاس العبد على الكافر . لانه منقوص بالرق ، وذلك بالكفر . وهذا من افسله القياس في السالم ، وفساده معلوم بالفسرورة من الدين . ومنهم من احتج بقوله تسالى ( ١٦ : ٧٥ ضرب الله مثلا عبداً معلوكا لا يقدر على شيء ) والشسهادة شيء فهو غير قادر عليها .

قال أبر محمد بسن حزم في جواب فلك: تحريف كلام الله عسن مواضعه يهلك في الدنيا والآخرة ولم يقل الله تعالى : إن كل عبد لا يقدر على شيء ، إنها ضرب الله تعالى المثل بعبد من عبيده هذه صفته : وقد توجد هـذه الصفة في كشير من الاحواد ، وبالمساهدة نعرف كثيراً من العبيد اقدر على الاشياء من كثير من الاحواد .

ونقول لهم : هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ، ويحسرم عليهم من المآكل والمسارب والفروج ما بحرم على الاحرار ، أم لا يلزمهم ذلك ؟ لكونهم لا يقدرون عندكم على شيء البنة . قال : من نسسب هذا إلى الله فقد كلب عليه حهاراً .

واحتج بعضهم بقوله تعالى : ( ٢٨٢:٢٧ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فنهى الشهداء عن التخلف والإباء ، ومنافع العبد لسيده . فله أن يتخلف ويابى الا خدمته . وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها ، الا إذا أذن له سيده في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة السيد .

نابعد النجمة من نهم رد شهادة العبيد العدول يذلك ، فإن كان هذا مقتضى الآية كان مقتضى ذلك إيضا رد روايتهم

واحتــج بعضهــم بقوله تعالى (٧٠ : ٣٣ واللهبن هم بشـــهادتهــم قائمون ) والعبد ليس من أهل القيام على غيره . وهذا من جنس احتجاج بعضهم أن الشهادة ولاية . والعبد ليس من أهل الولاية على غيره وهذا في غاية الضعف .

فإنه يقال لهم ما تعنون بالولاية ؟ الريدون بها النسهادة ، وكونسه مقبول القول على المشهود عليه ، ام كونه حاكما طيه منفذا فيه الحكم ؟ فإن اردتم الاول : كان التقدير ! ان الشهادة شهادة ، والعبسد ليس من اهل الشهادة ، وهذا حاصل دليلكم ، وإن اردتم النساني : فعملسوم البطلان قطعا ، والشهادة لا تستارمه .

واحتج بعضهم بأن الوق اثر من آثار الكفر ، فمنع قبول الشمهادة كالفسق وهذا في غاية البطلان . فإن هذا لو صح لمنع قبول روايتـــه ، وفتواه ، والصلاة خلفه وحصول الاجرين له .

واحتج بانه يستغرق الزمان بخدمة سيده . فليس لـــه وقت بملك فيه اداء الشهادة ولا يملك عليه .

وهذا أضعف مما قبلة . لانه ينتقض بقبول روابشه وفتواه . وينتقض بالحرة المروجة . وينتقض بعا لو اذن لمه سميده . وينتقض بالاجير الذي استفرقت ساعات يومه وليلته بعقد الاجارة . وببطل بأن اداءه للشهادة لا يبطل حق السيد من خدمته .

وأحتج بأن العبد سلعة من السلع . فكيف تشهد السلع . ؟

وهذا في غاية الفثائة والسماجة . فإنه تقبل شهادة هذه السلمة كما تقبل روايتها وفتواها ، وتصح إمامتها ، ويلزمهما العسلاة والصـــوم والطهـــارة .

واحتج بأنه دنيء والشهادة منصب علي" فليس من أهلها .

وهذا من ذلك الطراز . فإنه إن اربد بدناوسه : ما يقدح في دينه وعدالته : فليس كلامنا فيمن هو كذلك ، ونافع وعكرمة اجل والسرف من اكثر الاحرار عند الله وعند الناس . وان اربد بدنوته انه مبتلي برق الغير : فهذه البلوى لا تعنع قبول الشهادة بل هي معا يرقع الله بها درجة العبد ، ويضاعف له بها الاجر .

-107- 10 1000

نهده الحجج كما تراها في الضعف والوهن ، وإذا تابلت بينها وبين حجج القائلين بشهادته لم يخف عليك الصواب ، والله اعلم .

### فصل: الطريق الخامس عشر

الحكم بشهادة الصبيان الميزين .

وهذا موضع اختلف فيه الناس ، فردتها طائفة مطلقاً .

وهذا قول الشافعي وابي حنيفة ، واحمد في احدى الروايتين عنه ، وعنه رومنة ثانية : أن شهادة الصبي المميز مقبولة ، إذا وجدت فيه يقية الشروط . وعنه رواية ثالثة : أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا ، إذا ادوها قبل تفرقهم . وهذا قول مالك .

قال أبن حزم : صح عن أبن الزبير : أنه قال « أذا حير بهم عنه المسيبة جازت شهادتهم » قال أبن أبي ملكية : فأخذ القضاة بقول أبن الزبير وقال تفادة عن الحسن قال : قال على بن أبي طالب رضي ألله عنه « شهادة العبي على العبي جائزة » وشهادة العبد على العبد جائزة » .

قال الحسن : وقال معاوية « شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ، مالم يدخلوا البيوت فيعلموا » وعن على مثله ايضاً .

وقال ابن إبي شببة : حدثنا وكيع حدثنا عبدالله بن حبيب بن إبي ثابت عن الشعبي عن مسروق : « ان ستة غلمان ذهبوا يسبحون ، فشرق احدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين : إنهما اغرقاه ، وشسهد النسان علمي ثلاثة : انهم اغرقوه ، فقضي على بن إبي طالب على الثلاثة بخمس الدبه ، وعلى الاثنين بثلاثة إخماسها » . :

وقال الثوري: عن فراس عن الشعبي عن مسروق « إن ثلاثة غلمان شهدوا على الزيعة ؟ وشهد الاربعة على إلثلاثة فجيل مسروق على الازبعة ثلاثة اسباع الدية وعلى الثلاثة اربعة البياع الدية.»

 وأجاز عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مسع إيمان الطالبين .

وقال ربيعة : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، مالم يتفرقوا .

وقال شريح : تقبل شهادتهم إذا اتفقوا . ولا تقبل اذا اختلفوا : وكذلك قال ابو بكر بن حزم ، وسعيد بن المسيب ، والزهري . وقال وكيع من ابن جريج عن ابن ابي مليكة : سالت ابن عباس وابن الزبير عن مسيهادة العسيان ؟ فقال ابن عباس : « إنما قال الله ( من ترضون من الشهداء وليسوا من ترضى ) . وقال ابن الزبير « هم احري إذا سئلوا عبا ناوا ان يشهدوا » قال ابن ابي مليكة : ما رابت القضاة اخلوا الا بقسول ابن الزبير .

قالت المالكية: قد ندب الشرع الى تعليم الصبيان الرمي والتقاف والمصراع ، وسائر ما يدريهم على حمل السلاح والضرب ، والكر والغر ، وتصليم اعضائهم وتقوية اقدامهم ، وتعليمهم البطش ، والحدية والانفة من العاد والفراد ، ومعلوم أنهم في غالب احوالهم يخون وانفسهم في بعض لاهدرت وقد يجنى بعضهم على بعض لاهدرت دماؤهم وقد احتاط الشارع بحسق اللداء ، حتى قبل فيما اللوث والموسين ، ولم يقبل ذلك في درهم وأحد ، وعلى قبل ل فسادتهم تواطئت مداهب النسلة في العالم ، ومنا فيما اللوث وعرفة بن تواطئت مداهب النسلة في العالم ، ومن التابعين ، معدد بن السيب ، أي سغيان ، وعلى الله في سغياله بن الزبير ، ومن التابعين ، ما المحمد بن السيب ، ومرة بن الزبير ، وعبد بن عبدالمويز ، والشعبي ، والشعبي ، وشريع ، وشريع ، والشعبي ، والشعبي ، والشعبي ، وشريع ، ما أدرت القضاة الا وهم يحكمون بقول ابن الربير سواؤ الزناد وقال :

قَالُوْ وَشَرَطُ قَبُولَ شَهَادُتُهُمْ فِي ذَلِكَ : كُوتُهُمْ يَعْلُونَ الشَهَادُهُ فِي ذَلِكَ وان يكونوا ذكورًا أحرارًا ، محكوم لهم يخكمُ الإنسلام ، النّبيّ فصالمدًا ، متغفين غير مختلفين ، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتضيينهم . ويكون ذلك لبعضهم على بعض . ويكون في القتل والجواح خاصة . ولا تقبل شهادتهم على كبير : أنه قتل صغيراً ولا على صغير أنه قتل كبيراً .

قالوا : ولو شهدوا ، ثم رجعوا عن شهادتهم : اخذ بالشهادة الاولى ، ولم يلتغت الى ما رجعوا اليه .

قالوا : ولا خلاف عندنا انه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح .

قانوا : واختلف اصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقدخ في شهادتهم ؟ على قولين . واختلفوا في جزيان هذا الحسكم في إنافهم ، ام هو منختص بالذكور ، فلا تقبل فيه شهادة الاناث؟ على قولين

### فصل: الطريق السادس عشر

الحكم بشمادة الفساق . وذلك في صور :

إحداها: الفاسق باعتقاده ، اذا كان فتخفظا في دينه ، فان شهادته مقبولة ، وان حكمنا بفسقه ، كاهل البسدع والاهواء اللمبن لا تتفرهم ، كالزافضة ذالخوارج والمتولة ، ونحوهم . هذا منضوص الائمة .

قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الاهواء بقضـــهم على بعض ، الا الخطابية فانهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم ..

ولا ريب ان شهادة من يكفر بالذنب ويتعمد الكذب اولى بالقبول ممن ليس كذلك . ولم يزل السلف والخلف غلى قبول شتهادة هؤلاء وروايتهم .

وانما منع الائمة (كالامام احمد بن حنبل وامثاله) قبول رواية الدامي المعن بن المسادته ، والصلاة خلفه : هجسوراً له وزجراً لينكف غرر بنعته عن المسلمين ، فغي قبول شسمهادته وروايته والصلاة خلفسه ، واستقضائه وتنفيذ أحكامه رشي بيدعته ، وإقرار له عليهسسا ، وتعريض ظنولها منسه . . . . .

قَالُ حرب : قال احمد : لا فجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا الى بدعته ويخاصم عليها . وقال المسنوني: قال أبو عبدالله في الرافضة لا تقبل شنهادتهم.

قال اسحاق بن منصور ، قلت لاحمد : كان ابن ابي ليلى يخير شهادة . كل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا ، لا يستحل شهادة الزور ، قال احمد : سا يعجبني شهادة الجمعية والرافضة والقدرية والملنة .

وقال الميموني : سمعت أبا عبدالله يقول : من اخاف عليه الكفر ــ مثل. الروافض والجهمية ــ لا تقبل شهادتهم ، ولا كرامة لهم .

وقال في رواية يعقوب بر بختان : أذا كان القاضي جهميا لا نشهد عنده وقال احمد بن الحسن الترمذي : قدمت على أبي عبدالله ، فقال : ما حال قاضيكم ؟ تقد مد له في عمره ، فقلت له : أن للنام عندي شهادات ، فاذا صرت إلى البلاد لا آمن أن أشهد عئده ، أن الله البلاد لا آمن أن أشهد عئده ، قلت : سالتي بن له عندي شهادة ، قالى : لك أن لا تشهد عنده ، قلت : سن كفر جهدهب كمن يتكر حدوث العالم ، وحشر الإحساد ، وهلم الرب تعالى جميع الكائنات ، وأنه فاعل بمشيئته وأدادته فلا تقبل شهادته ، قالت على غير الاسلام ، والمناهم البلاد على أولائهم عندالعون في بعض الاصول – كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرحئة والخجمية وغلاة المرحئة وراحوم – فؤلاء المرحئة والخجمية وغلاة المرحئة وراحوم – فؤلاء السام .

أحدها المجاهل القلد الذي لا يصيرة له . فهذا لا يحفر ولا يفسق ، ولا ترد شهادته ، الذا لم يكن قادراً على تعلم الهسدى . وحكمه حسكم « المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يسستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولنسناك عسى الله أن يعفو عنهسم . وكان الله علموا فغورا » .

القسم الثاني : المتمكن من السؤال وطلب الهداية ، ومعرفة الحقى ، ولكن بترك ذلك اشتقالا بدنياه ورئاسته ، ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا منحوط مستحق الوعيد ، أكم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بمستسب استطاعته ، فهذا حكمه حكم المثاليه من تاركي بعض الواجبات ، فأن غلبه

ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى . ردت شهادته . وان غلب ما فيه من السنة والهدى : قبلت شهادته .

القسم الثالث: أن يسال ويطلب ، ويتبين له الهدى ، ويتركه تقليدا وتعصبا ، أو بغضا أو معاداة لاصحابه . فهذا اقل درجاته : أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتغصيل . فإن كان معلنا داعية : ردت شسهادته و فتاويه واحكامه ، مع القدرة على ذلك ، ولم تقبل له شهادة ، ولا فتوى ولا حكم ، الا عند الضرورة ، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم ، وكون القضاة والمغتين والشهود منهم ، فقي رد شهادتهم واحكامهم أذ ذلك فساد كتير . ولا يعكن ذلك ، فتقبل للضرورة .

وقد نص مالك رحمه الله ــ على ان شهادة اهل البدع ــ كالقـــدرية والرافضة ونحوهم ــ لا تقبل ، وان صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا .

قال اللخمي: وذلك لغسميقهم . قسمال ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيسمه .

فاذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية ــ وغلطهم انما هو من تأويــل القرآن كالخوارج ــ فما الظن بالجهمية الذين الحرجهم كثير من الســـلف من الثنتين والسبعين فرقة ؟

وعلى هذا : فاذا كان الناس فساقا كلهم الا القليل النادر : قبلت شهادة بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة الامثل فالامثل ، هذا هسو السواب الذي عليه العمل ، وإن الكرة كثير من الفقهاء بالسنتهم ، كما ان العمل على مصحة ولايسة الفاست ، ونفوذ احكامه ، وإن الكروه بالسنتهم ، وكذلك العمل على صحة كون الفاستي وليا في التكاو ووصيا في المال ، والعجب معن يسلبه ذلك ويرد الولايسة الى فاسستي مثله ، او أنسق منه ، فإن العمل الذي تنتقل اليه الولاية قد تعلد وجوده ، وامتلز الفاسي المشيئة القرابة ، والوصي بالخنياد الوصي له وإيشاره

على غيره . نفاسق عينه الموصى ؛ او امتاز بالقرابة : أولى من فاسق : ليس كذلك ؛ على أنه اذا غلب الطن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها . والله سبحانه لم يامر برد خبر الفاسق . فلا يجوز رده مطلقا ؛ بل يثبت فيه حتى يتبين : هل هو صادق او كاذب ؟ فان كان صادقا : قبل قوله وعمل به ، ونسقه عليه . وإن كان كاذبا رد خبره ولم يتلفت اليه . ولرد خبر الفاسق وشهادته ماخدان .

أحدهما : عدم الوثوق به ، إذ تحمله قلة مبالاته بدينه ، ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد الكلب .

الثاني : هجره على اعلانه بفسقه ومجاهرته به .

فقبول شهادته ابطال لهذا الفرض المطلوب شرعا .

فإذا علم صدق لهجة الفاسق ، وانه من اصدق الناس \_ وإن كان فسقه بغير الكلب \_ فلا وجه لرد شهادته . وقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا يدله على طريق المدينة ، وهو مشرك على دين قومه . ولكن لما وثق بقوله امنه ، ودفع اليه راحلته ، وقبل دلالته .

وقد قال اصبغ بن الفرج : إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية ، وقد يحتج له بقوله تعالى (٩١ : ٦ إن جاءكم فاسق سنا فتسينوا ) .

وصرف المسالة: ان مدار قبول الشهادة وردها : على غلبة ظن الصدق وعدمه والصواب المقطوع به: ان المدالة تتبعض . فيكون الرجل مدلا في شيء ، فاسمة في شيء . فاذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهد به: قبل شهادته . ولم يضره فسقه في غيره .

ومن عرف شـــروط العدالة ، وعرف ما عليــه الناس: تبين لــه الصواب في هذه المسالة . والله أعلم .

### فصل: الطريق السابع عشر

الحكم بشمهادة الكافر وهذه المسالة لها صورتان .

احداهما : شهادة الكفار بعضهم على بعض .

والثانية : شهادتهم على المسلمين .

أما المسألة الاولى: فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا . فتسال حنبل : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصسين عن التسميي قال « تجوز شهادة البهودي على النصراني » . قال حنبل : وسسمعت ابا عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض ، فاما على المسلمين فلا تجوز ، وتجوز شهادة المسلم عليهم .

وقال في رواية ابي داود والروذي وحرب والميدني وابي الحارث وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابي طالب واحتج في روايت بقوله تعالى : (ه : ١٤ فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) و وصالح ابنه ، وابي حامد الفخاف ، واصماعيل بن سعيد الشالنجي ، واسحاق بن منصود ، ومهنا بن يحيى ، فقال له مهننا أرابت أن عدالوا ؟ قال : فنن يعدلهم ؟ العلج منهم ؟ وأفضلهم يشمرب الخمر وباكل الخنزيس . فتيف يعدال ؟ فنص في رواية هؤلاء : أنه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولا على غيرهم البتة . لان الله مسبحانه وتعالى قال : (معن ترضاه من الشهداء) وليسوا معن نرضاه .

قال الخلال : فقد روى هؤلاء النفر ... وهم قريب من عشرين نفسا ... كلهم عن أبي عبدالله . خلاف ما قال حنبل .

قال : نظرت في اصل حنبل : اخبرني عبدالله عن ابيــه بمثــل ما اخبرني عصمة عن حنبل . ولا شك ان حنبلا توجم ذلك ، لمله : اراد : ان ابا عبدالله قال : لا تجوز نظل فقال : تجــوز . وقد أخبرنا عبدالله عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدالله : قال أبي : لا تجوز . وقال أبي :

حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي قال: تجوز شهادة بعضه, على بعض . قال عبدالله: قال ابي ، لا تجوز لان الله تعالى قال « معن ترضون من الشهداء » وليس هم معن نرضى ، فصبح الخطأ ههنا من حنيسل ،

وقد اختلفوا على الشمعيي إيضا . وعلى سفيان ، وعلى وكيع وفي رواية هذا الحديث ، وما قال ابو عبدالله فما اختلف عنه البتة الا مقاطد حنيل بلا شك : لان ابا عبدالله مذهبه في شهادة اهل الكتاب لا بجيسزها البتة ، ويحتج بقوله تعالى ( معن ترضون من الشهداء ) وانهم لبحسسوا بعدول . وقال الله تعالى الا واشهدوا ذوي عدل منكم ) واحتج بأنه يكسون بينهم احكام واموال ، فكيف يحكم بشهادة غير عدل لا واحتج بقوله تعالى , والقينا بينهم العداوة والبغضاء)

وبالغ الخلال في اتكار رواية حنبل . ولم يشبتها رواية . واثبتها غيره من اصحابنا . وجعال المسالة على روايتين .. قالوا : وعلى رواية الجواز : فهل يعتبر ايجاد المسالة ؟ فيه وجهان ، ونصروا كلهسم عدم الجسواز الا شيخنا فإنه اختار الجواز .

قال ابن حزم: وصبح عن عمر بن عبدالعربيز انه اجاز شبهادة نمراني على مجوسي ، او مجوسي على نصراني ، وصح عن مراد بن اير سليمان انه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي ، وعلى النصراني، اكلهم أهل شرك ..

وصح هذا أيضا عن الشعبي وشريح وابراهيم النخعي .

وذكر أبو بكر بن أبي شبيه من طريق أبراهيم الصائغ قال: سالته نافعا ــ مولى بن عمر ــ عن شــهادة أهل الكتــاب بمضهــم على بمض أ إنقــال: تجـوز .

وقال عبدالرزاق: عن معمر: سالت الزهري عن شهادة اهل. الكتاب بعضهم على بعض ؛ فقال: تجوز ، وهو قول سفيان الثوري ؛ ووكيع ؛ وأبي حنيفة وأصحابه ، وذكر أبو عبيد عن قنادة عن على بن الي طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني » وذكر أيضا عن الزهري : تجوز شهادة النمراني على النصراني واليهودي على اليهودي ؛ ولا تجوز شهادة احدهما على الآخر .

وروى ابن ابي شيبة عن ابن عينية عن يونس عن الحسن قال : اذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .

وكذلك قال عطاء : لاتجوز شهادة ملة على غير ملتها الا المسلمين .

وهذه احدى الروايات عن الشمبي : والثانية الجــواز ، والثالثــة المنــــم .

وكذلك قال النخمي : لاتجوز شهادة ملة على ملتها : اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني .

وقال مالك : تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة

قال القاتلون بشهادتهم : قال الله تعالى ( ٣ : ٧٥ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤوه البك ) فأخبر : أن منهم الامين على مشل هذا المنتا على قرابتمه ولدي الكل . ولا رب أن يكون مثل هذا امينا على قرابتمه ولدي مندهبه أولى . وقال تعالى ( واللابن كفروا بعضهم اولياء بعض ) فالبت فهم الولاية على بعضهم بعضا . وهي اعلى رتبة من الشمهادة . وغايمة الشمهادة : أن تشبه بها . وإذا كان له أن بزوج ابنته أو اخته ، ويلي مال رئد، فقبول شهادته عليه اولي واحرى .

قالوا: وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادتهم في المحدود .

قال أبو خيشة: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سسعيد عن الشمبي عن جايس بن عبدالله رضي الله عنهما « أن اليصود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول الله عليه وسلم إتوني باربعة منكم يشهدون . قالوا وكيف ؟ بالمحديث » واللي في الصحيح مر على رسول الله صلى الله على الله على وسلم يهودى قد صحةم فقال : ما شان هذا فقالوا : زني نقال ما تجدون في يودى قد صحةم فقال : ما شان هذا فقالوا : زني نقال ما تجدون في كتابكم ؟ ـ وذكر الحديث » فأقام المحلد بقولهم ، ولم يسال اليهودي واليهودي . ولا فاطاهر في سياق القصة . واليهودي بجميع طرقها . ولا فاطاهر في سياق القصة . ولما قدم منها البتة : أنه رجمهما بأفرارهما . ولما أقر ماعير بن مالك والغامدية : اتفقت جميع طرق الحديثين على ذكر الافرار .

قالوا : وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مر ً على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمَّم فقال : ما باله ؟ قالوا : زنى قال : التوني بأربعة منكم يشهدون عليه » .

قالوا : وقد اجاز الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السغر الوصية للحاجة ، ومعلوم ان حاجتهم الى قبول شسهادة بعضهم على بعض اعظم بكتير من حاجة المسلمين الى قبول شسهادتهم عليهم ، فإن الكفار يتعاملون فيما بينهم باتواع المساملات ، من المدايسات ، وعقود المعاوضات وغيرها . ويقع بينهم الجنايات ، وعدوان بعضهم على بعض لا يحضرهم في الفالب مسلم ، ويتحاكمون البنا ، فلو لم تقبل شهادة بعضم على بعض لادى ذلك الى تظللهم ، وضياع حقوفهم ، وفي ذلك فساد كبير ، فإن الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الله الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الحاجة الى قبول شهادتهم على السفر والحضر ؟

قالوا : والكائر قد يكون عدلا في دينه بين قومه ، صادق اللهجسة عندهم ، فلا يمنعه من قبول شهادته عليهم اذا ارتضوه ، وقد راينسا كثيرا من الكفار يصدق في حديثه ، ويؤدي امانته ، بحيث يساسكن القلب الى ذلك ، ويشتهم بين قوصه وبين المسلمين ، بحيث يسسكن القلب الى صدقه ، وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن الى كثير من المنتسسين الى الاسلام ، وقد اباح اله سبحانه معاملتهم واكل طعامهم ، وحرا تسائهم الاسلام ، وقد اباح اله سبحانه معاملتهم واكل طعامهم ، وحرا تسائهم خدلك يستلزم الرجوع الى اخبارهم قاطعاً ، فاذا جاز انا الاعتصاد على خبرهم فيعا يتعلق بنا من الاعيان التي تصل وتصرم ، فلان نرجع الى اخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى واحرى .

فان قلتِم : هذا للحاجة . قيل : وذاك اشد حاجة .

قالوا: وقد امر الله سبحانه بالحكم بينهم اما ايجابا واما تخييرا. والحكم اما بالاقرار واما بالبيئة . ومعلوم: أنه صبح الاقرار لا يرقصون الينا ، ولا يحتاجون الى الحكم غالبا. وأنما يحتاجون الى الحكم غلبا. وأنما يحتاجون الى الحكم عنسد النجاحد وأقامة البيئة ، وهم في الفالب لا يحشرهم البيئة من المسلمين . حقه . أن الحكم بينهم مقصوده العدل ، وايصال كل ذي حق منهم الى يحقد ، فاذا غلب على الظن صدق معيهم بمن يحشره من الشهود اللبن يرتضونهم ، ولا سيما أذا كثروا: فالحكم بشهادتهم أقوى من الحكم بمجرد ثكول ناكلهم أو يعينه . وهذا ظاهر جدا .

قالوا: وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله ( معن ترضون من الشهداء) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهذا أنما هو في الحكم بين المسلمين : فان السياق كله في ذلك . فان اله سيحانه وقصالى قال : ( ؟ : ٥ ا واللاعي يأتين الفاحثسة من نساتكم طاقتم الشهدوا عليم الربع اليما النبي أذا فالمقتم النساء – الى قوله – واشهدوا ذوي عدل منكم ) وكذلك قال في آية المداينة ( يا إيها الذين آمنوا أذا تداينتم بدين – الى قوله – واشهدوا شهيدين من رجالكم ) فلا تعرض في شسيء من ذلك لحكم أهل الكتاب المستة .

واما قوله تعالى ( ه : ) ا فاشربنا بينهم المداوة والبغضاء الى يسوم التيامة ) فهذا اما أن يراد به : المداوة التي بين اليهود والنصسارى ، أو يراد به المداوة التي بين فرقهم ، وأن كانوا ملة واحدة ، وهذا لا يمنسع قبول شهادة بعضهم على بعض ، فاتها عداوة دينية ، فهي كالمداوة التي بين فرق هذه الامة ، والباسهم شيعا ، واذاقة بعضهم بأس بعض .

واحتج الشافعي بأن من كذب على الله فهو أولى أن يكذب على مثله من الحوانه واقرب .

فيقال: وجميع اهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله ، والخوارج من اصدق الناس لهجة ، وقد كذبوا على الله ورسوله ، وكذلك القدرية واحتج المانعون أيضا بأن في قبول شهادتهم أكراما لهم ، ورفعا لمنزلتهم وتدرهم ، ورديلة الكفر تنفي ذلك .

قال الاخرون: رفية الكفر لم تعنصع قبول قولهم على المسلمين للحاجة ، بنص القرآن ، ولم تعنع ولايسة بعضهم على بعض ، وعراقة بعضهم على بعض ، وليس في هذا تكريم لهمم ، ولا رفسح لاقدارهم ، وإناء هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض ، وإيصال اهل المحتوق منهم الى حقوقهم بقول من يرضونه ، وهذا من تعام مصالحهم التي لا غنى لهمسم عنهمسا .

ومما يوضح ذلك : انهم اذا رضوا بان نحكم بينهم ، ورضوا بقبول قول بمضهم على بعض ، قالومناهم بعا رضوا به : لم يكن ذلك مخالفا لحكم الله ورسوله ، فانه لابد ان يكون الشاهد بينهم مسى يثقون به ، فلو كان معروفا بالكلب وشهادة الزور : لم نقبله ولم نلزمهم بشهادته .

### فصـــل

فهذا حكم المسألة الاولى .

واما المسالة الثانية \_ وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر فقد دل عليها صريح القرآن ، وعمل بها الصحابة ، وذهب اليها فقهاء الحديث .

قال صالح بن احمد : قال ابي : لا تبوز شهادة اهل اللمة الا في موضع ؛ في السفر ؛ الذي قال الله تعالى ﴿ ٥ : ١٠٦ أو آخران من غيركم ان انتم خريتم في الارض ) فاجازها ابو موسى الانعبوي . وقد دوى عن ابن عباس « أو آخسران من غيركسم ؛ من أهل الكتاب » وهذا موضسع شرورة . لائه في سفر ؛ ولا تجد من يشبهد من المسلمين . وانما جاءات في غذا المغنى . وتال اسماعيل بن صعيد الشالنجي : سالت احمد .. فذكر هـذا المنى .. قلت : فان كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم ؟ : قال نعم ، اذا كان على الفسرورة ، قلت : اليس يقال : هـذه الآيـة منسوخة ؟ قال : من يقول ؟ وانكر ذلك ، وقال : وهل يقـول ذلك الا إبراهيـم ؟ .

وقال في رواية ابنه عبدالله وحنبـل : تجـوز شـهادة النصـراني واليهودي في الميراث ، على ما اجاز ابو موسى في السفر ، واحلفه .

وقال في رواية ابى الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء الافي الوصية في السفر ؛ اذا لم يكن يوجد غيرهم ، قال الله تعالى: الواقد المران من غيركم ) فلا تجوز شهادتهم الافي هذا الوضيع ، وهلا مذهب قاضي العلم والعدل ، شريح ، وقول سعيد بن المسيب ، وحكاه عن ابن عباس ، والي موسى الاشعرى ،

قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال : حدثني يعلى بن الحارث عن ابعه عن غيلان بن جامع عن اسماعيل بن خالد عن عامر قال « شهد رجلان من اهل دقوقا(۱) على وصية مسلم ، فاستحلفهما ابو موسسى بعسد المصر : ما اشتربنا به ثمنا قليلا ، ولا كتمنا شهادة الله إنا اذا لمن الاثمين ، ثم قال : ان هذه القضية ما قضى فيها مد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم(۱).

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان ـ مولى أم هانىء ـ عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله عزا وجل ( ١٠٦٠٥ يا أبها الدين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ـ الآية ) قال ( برىء الناس منها غيري وغير عدى بن بداء ـ وكانا نصرائيين يختلفـان الى الشام ـ

 <sup>(</sup>۱) بلدة بين بغداد واربيل ، واظنها داقوق ، تقع ضمن محافظة التأميم حاليا .

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داود : وسكت عنه الناري

فاتيا الشام وقدم زين بن ابي مربم - مولى بني سهم - ومعه جام من فضة . هو اعظم تجارته ، فعرض فاوصى اليهما . قال تميم : فلما مات اخذنا الجام ، فيعناه بألف درهم . ثم اقتسمناه أنا وعدي ابن بداء . فلما قدمنا دفعنا ماله الى اهله ، فسألوا عن الجام أ فقلنا : ما دفيع الينا غير هذا . فلما السلمت تأثمت من ذلك . فأليت أهله فاخبرتهم الخبر وأديت البهم خمسمائة درهم ، واخبرتهم أن عند صاحبي مثلها . فأتوا به النبي صلى الله عليه وصلم . فسألهم البينة ؟ فلم يجيبوا ، فأحلفهم بما يظم به على أهل دينهم فاتول الله عز وجل ( با أيها الذبن آمنوا شهادة بينكم - الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو سهم فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء » .

وروى يعيى بن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عباس قال «كان تعيم المداري وعدي بن بداء يختلفان الى مكة بالتجارة ، فخرج ومعهم رجل من بنى سهم ، فتو في بارض ليسن فيها مسلم قاوسى اليهها ، فدفعاً تركته الى اهله وحبسا بأرض ليسن فيها مسلم قاوسى اليهها ، فدفعاً تركته الى اهله وحبسا جاماً من فضة مخوَّصًا باللهب ، فتققده الولياق ، فاتوا رسول الله عليه وسلم ، فقطفها : ما تشعنا ، ولا الضعنا ، ثم عرف الجمام بعكة ، فقالوا اشتريناه من تعيم وعدي فقام وجلان من اوباء السهمى ، فضطفا بالله : ان هذا الجام السهمى ، ا ولشهادتنا احق من شهادتهمسا وما اعتدبنا إنا اذا لمن الظالمين ) فاخذ الجام ، وفيهما نزلت هذه الآية(ا).

والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف ، قالت عائشة رضي الله عنهــا « ســـورة المائـــدة آخر ســـورة نؤلت ، فمــا وجدتم فيها حراما فحرموه » ..

 <sup>(</sup>۱) رواه ابو داود وابن جرير ، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية
 ثم قال: هكذا رواه ابو عيسى الترتمزي . وابن جرير .

وصح من ابن عباس انه قال في هذه الآية « هذا لمن مات وعنده المسلمون ، فأمر الله أن يشبه في وصيته عللين من السنمين ، ثم قال تعالى (او آخران من غيركم أن انتم ضربتم في الارض) فهنا ان مات وليس عنده احد من المسلمين ، فأمر الله عز وجل أن يشسهد رجلين من غير المسلمين ، فأن ارتبب بشهادتها استحلفا بعد الصلاة بله : لانشتري نياتهادتا فينا » وقد تقدم أن أبا موسى حكم بلاك .

ونال سفيان الثوري : من أبي اسحاق السبّبيعي من عمسرو بسن شرحبيل قال « لم ينسخ من سورة المائدة شيء » وقال وكيع : عن شعبة بن قتادة عن سعيد أبن المسيب « أو آخران من غيركم » قال « من أهل الكتاب » وفي رواية صحيحة عنه « من غير أهل ملتكم » .

وصح عن شريح قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا فسي الوصية ولا تجوز في الوصية الا أن يكون مسافراً » .

وصح عن ابراهيم النخعي « من غيركم » : « من غير أهل ملتكم » وصح عن سعيد بن جبير « أو آخران من غيرُّم » قال « اذا كان في ارضي الشيرك ، فازوصي العفان بعد العصر . الشيرك ، فازوصي العفان بعد العصر . فان اطلع بعد حلفهما على انهما خانا : حلف أولياء الميت : أنه كذا وكذا ، واستحقوا » وصح عن الشعبي « أو آخران من غيركم » قال « من البيود والتصادى » وصح ذلك عن عن معاهد قال « من غيركم » أهل « وصح عن أبن سيرين ذلك .

فهؤلاء اثمة المؤمنين : أبو موسى الاشجري ؛ وابن عساس ، وروى نحو ذلك عن علي رضي الله عنه ، ذكر ذلك أبق محمد بن حزم ، وذكره أبو يعلي عن ابن مسعود ؛ ولا مخالف الهم من الصحابة ، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل ، وشريح ؛ وعبيدة والشخعي ، والسعيدان ، والسعيدان ، وابو مجلز ؛ وابن سسيرين ، ويحيى بين يعمر ، ومين تابعي التابعين : كسفيان الثوري ، ويحيى بين حصرة ، والاوزامي ، وبصد مؤلاء : كاني عبيد ، واحمد بن حنيل ، وجهور فقها، أهل الحديث . . وهو قول جميع اهل الظاهر ، وخالفهم آخرون ، ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاث طرق .

احدها : ان المراد بقوله « من غيركم » اي من غير قبيلتكم . وروى ذلك عن العمس . وروي عن الزهري ايضا .

والثاني : أن الآية منسوخة - وهذا مردي عن زبد بن اسلم وغيره . والثالث : أن المراد بالشهادة فيها : ايمسان الومسي بالله تعالمسي الورقة ، لا النسسهادة المعروفة .

قال العاملون بها : اما دعوى النسخ : فباطلة . فانه يتضمن ال يسحمها باطل ، لا يحل العمل به ، وانه ليس من الدين . وهما ليس بيمقبول الا بحجة صحيحة لا عمارض لها . ولا يعكن احما قط ان باتى بنص صحيح صربح متأخر عن هذه الآية مخالف لها ، لا يمكن الجمعية وبينها فان وجد الى ذلك سبيلا صحح النسخ ، والا نما معه الا مجود المدعوى الباطلة . ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقرآن : أنه لا منسسوخ بني المائدة . وقال غيرها ايضا من السلف . وعمل بها اصحاب رسسول الله صلى الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجبة الكان لمن معنى كون النص متسوخا: ان الله سبطانه حرم المصل به ، يعلم ان معنى كون النص منسوخا: ان الله سبطانه حرم المصل به ، وباطل كونه من الذين والشرع . ودون هذا مغاوز تنقطع فيها الاعناق .

قالوا : واما قول من قال : المراد بقول ه « من غيركم » اي من غير قبيد قبيد قبيد تخير الله الله وفساده . فائمه ليس في اول الآية خطاب المبيلة دون قبيلة ، بسل هو خطاب عام لجميس المؤمنين فلا نكون غير المؤمنين الا من الكفار . هذا مما لاشك فيه . والذي قال من غير قبيلتكم : ولذ عالم ، غفل عن تدبر الآية .

واما قول من قال « ان المراد بالشهادة : ايمان الاوصياء للورثة » : خباطل منن وجده .

احدها: انه سبحانه قال « شهادة بينكم » ولم يقل ، ايمان بينكم .. الناني: انه قال « اثنان » واليمين لا تختص بالاثنين .

الثالث : أنه قال « ذوا عدل منكم » وأليمين لا يشترط فيها ذلك .

الرابع: أنه قال « أو أآخران من غيركم » واليمين لا يشترط فيهسا شيء من ذلك .

الخامس : إنه قيد ذلك بالشرب في الارض ، وليس ذلك شرطا في المسين .

السادس: أنه قال ( ولا تكتم شهادة الله ، إنا اذا لن الآلمين ) وهذا لا يقال في اليمين في هذه الافعال ، بل هو نظير قوله ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فائه آثم قلبه ) .

السابع : أنه قال ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) ولم يقلل بالايمان -

الثامن : أنه قال (أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) فجعل. الإيمان قسيما للشهادة . وهذا صريح أنها غيرها .

التاسع: انه قال ( نيقسمان بالله: لشهادتنا احق من شهادتهما ) فلكر اليمين والشهادة ، ولو كان اليمين على المدعى عليه : لما احتاجا الى. ذلك ، ولكفاهما القسم : الهما ما خاتا ،

الماشر : ان الشاهدين يحلفان بالله ( لا تكتم شهادة الله ) ولو كان. المراد بها اليمين ، لكان الممتى : يحلفان بالله لا تكتم اليمين . وهذا لا معنى له البنة . فان اليمين لا تكتم . فكيف يقال : احلف الله لا تكتم حلفك ؟

الحادي عشر : أن المتعارف من « الشهادة » في القرآن والسنة : النه هو الشهادة المروفة كقوله تعالى ( واقيموا الشهادة أله ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله ( واشهدوا لذي عدل منكم ) ونقائسبره ،

فان قبل: فقد سمى الله إيمان اللعان شهادة في قوله ( فشسهادة احدهم اربيع شسهادات بالله ) وقال الاوبدار عنها العسلماب ان تشسسهد اربع شسهادات بالله ) ؟

قيل: انما سمى ايمان الزوج شهادة لانهـا قائمــة مقـــام البينة . ولذلك ترجم المرأة اذا تكلت ، وسمى ايمانها شهادة ، لانهــا في مقـــابلة شـــــهادة الزوج .

وأيضا فان هذه اليمين خصت من بين الايمان بلقظ ( الشمهادة يالله » تأكيدا لشانها ، وتعظيما لخطرها .

الثاني عشر : انه قال ( شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت ) ومن المعلوم : انه لا يصح ان يكون : ايمان بينكم اذا حضر احدكم الموت فإن الموصى انما يحتاج للشـــــاهدين ، لا الى اليمين ،

7

الثالث عشر : ان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم به ب وحكم به الصحابة بعده به هو تفسير الآية قطعا وما عداه باطل . فيجب أن يرغب عنه واما ما ذكره بعض الناس : ان دلك مخالف للاسول والقياس من وجوه

أحدها : ان ذلك يتضمن شهادة الكافر . ولا شهادة له .

الثاني: أنه يتضمن حبس الشاهدين . والشاهد لا يحبس .

الثالث: أنه يتضمن تحليفهما والشاهد لا يحلف.

الرابع: أنه يتضمن تحليف احدى البينتين: أن شهادتهما أحق من شهادة البيئة الأخرى .

الخامس : انه يتضمن شهادة المدمين لانفسهم واستحقاق بمجـرد ايمـانهم .

السادس: ان أيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على شهدادة الشهاهدين لما ظهرت خياتهما: ان كانت شهادة ، فكيف يشههدان لانفسهما ؟ وان كانت أيمانا ، فكيف يقضي بيمين المدعى بلا شاهد ولا رد ؟ السابع: ان هذا يتضمن القسامة في الاموال ، والحكسم بايمسان المنصين .

ولا يعسرف بهسذا قائل .

فهذا \_ وامثاله \_ من الاعتراضات التي نعوذ بالله منها ، ونساله (المافية ، فانها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه .

نالجواب عنها: بيان إنها مخالفة لنص الآية ، معارضة لها فهي من الراحي الباطل ، الذي حدو منه سلف الامة . وقالوا : انه يضمن تحليل ما حرم الله ، وتعريم ما احل الله ، واسقاط ما فرض الله . ولهذا التفتت اقوال السلف على ذم هذا النوع من الراي ، وانه لا يحل الاخذ به في دين الله . ولا ينزم الجواب عن هذه الاعتراضات وامثالها . ولكن نذكر المجواب بيانا للحكمة ، وأن الذي تضمنته الآية هو الصلحة ، وهو أعدال ما يحكم به وخور من كل حكم سواه (ه : .ه ومن احسن من الله حكما لقوم و فنسون ؟ ) .

وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا . فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم ، قالوا : هذا حديث بخالف الإصول فلا نقسل .

والمحكمون لكتاب الله وسنة رسوله يرون هذه الاراء وامثالها سن ابطل الباطل لمخالفتها للاصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله . فهذه الآراء هي المخالفة للاصول حتما ، فهي باطلة قطما ، على أن هذا الحكم اصل بنفسه مستفن عن نظير يلحق بـــه .

ونحن نجيبكم عن هذه الوجوه اجوبة مفصلة ، فنقول : اما قولكم « الها تتضمن شهادة الكافر ، ولا شهادة له » .

قلنا : كيف يقول هذا أصحاب ابي حنيفة ، وهم يجيزون شــهادة الكفــار في كل شيء بعضهم على بعض !

ام كيف يقوله اصحاب مالك وهم يجيزون شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم 1 وليس ذلك في القرآن ، فهلا اجازوا شهادة كافرين في الوصية في السفر ؛ حيث لا يوجد مسلم . وهو في القرآن . وقد حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده ؟

ام كيف يقوله اصحاب الشماني ، وهم يروي نص الشماني صريحا « اذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاوا يسه ، ودعوا قولي » وفي لفظ « فانا اذهب اليه » وفي لفظ « فاضربوا يقولي عرض الحائط » .

وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء به نص كتاب الله ، وعمل بسه الصحابة .

قولكم « الشاهدان لا يحبسان » ليس المراد هشا: السحين الذي يحبس فيه أهل الجرائم ، وانعا المراد به: امساكهما لليمين بعد الصلاة ، كما يقال : فلان يصير لليمين ، اي يمسك لها ، وفي الحديث « ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان » .

قولكم « يتضمن تحليف الشاهدين ، والشاهد لا يحلف » نمن اين لكم أن مشل هذا الشساهد ـ الذي شسهادته بدل عن شسهادة المسلم للضرورة ـ لا يحلف ؟ فاي كتاب ، أم أية سنة جاءت بذلك ؟ وقد حلف إبن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع وذهب اليه الامام احمد ، في احدى الروايتين عنه .

وقد تقدم الكلام في تحليف الشمود المسلمين اذا ارتاب فيهم الحاكم.. ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل .

قولكم « فيه شهادة المدعين لانفسهم ، والحكم لهم بمجرد دعواهم » ليس بصحيح ، فإن الله سبحانه جعل الابعسان لهسم عنسه ظهور اللوث بخيانة الوصيين ، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا ، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم ، لظهــود اللوث ، فكانت اليمين بقوتها لظهور اللوث في الموضعين ، وليس هذا من باب شــهادة المدى لنفسه ، بل من باب الحكم له بيمينه القالبة مقام الشهادة ، لقوة

جانبه ، كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعى بيمينه ، لما قوي جانب بالشاهد الواحد . فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كفوة جانب المدعى بالشاهد ، وقوة جانبه بنكول خصمه ، وقوة جانبه باللوث ، وقوة جانبه بشسهادة العرف في تداعى الزوجين المتاع وغير ذلك .

نهذا محض العدل ، ومقتضى أصول الشرع ، وموجب القيساس الصحيح . وقولكم « ان هذا يتضمن القسامة بالاموال » .

قلنا : نعم لعمر الله . وهي اولى بالقبول من القسامة في الدماء . ولاسيما مع ظهور اللوث . واي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى باللم ، وظهوره في القياس اصح من هذا ؟ وقد ذكر اصحاب مالك القسامة في الاموال . وذلك فيما اذا اغار قوم على بيت رجل واخدوا ما فيه ، والناس ينظرون اليهم ، ولم يشهدوا على معاينة ما اخذوه ، ولكن علم أنهم اغاروا وانتهوا . فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول المنتهب مع يعينه ، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب : القول قول المنهوب منه مع يعينه فيما يشبه .

وقد تقدم ذلك وذكرنا انه أختيار شيخ الاسلام ، وحكينا كلاسه رحمه الله . ولا يسستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي تباح بالبدل أولى منه في اللماء التي لا تباح به .

ثم إن الموجبين للدّية في القسامة ، حقيقة قولهم : أن القسامة على المال والقتل طريق لوجوبه ، فكذا القسامة هاهنا على مال ، كالدّيــة سواء . فهذا من اصح قياس في اللماء وأبينه .

فظهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا معدل عنه نصا وقياسا ومصلحة . وبالله التوفيسق .

#### فصيل

تال شيخنا رحمه الله : وقول الامام احمد في نبــول شـــهادتهم في هذا الموضع : « هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضــرورة حضرا وسفرا .

وعلى هذا : لو قيل : يحلفون في شهادة بعضهم على بعض ، كما يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السغر ، لكان متوجها ، ولو قيل : تقبل شهادتهم مع ايمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون : لكان له وجه ، ويكون بدلا مطلقا .

قال الشيخ: ويؤيد هذا ماذكره القاضي وغيره \_ محتجا به \_ وهو في الناسخ والنسوخ لابي عبيد \_ ان رجلا من المسلمين خرج ، فمر " بقرية فمرض ، ومعه رجلان من المسلمين ، فدفع اليهما ماله . ثم قال : ادعوا الي " من اشهده على ما قبضتماه ، فلم يجدا احدا من المسلمين في تلك القرية . فندعوا اناسا من اليهود والنصارى فاشهدهم على ما دلم اليهود والنصارى فاشهدهم على ما دلم اليهما من شهادة هذبن المسلمين ، ثم امر اهل المتوفى أن يحلكوا ان شهادة هذبن المسلمين ، ثم امر اهل المتوفى أن يحلكوا ان شهادة الميهود والنصارى حق ، فحلفوا ، فامرهم ابن مسعود أن ياخلوا من المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني ، وذلك في خلافة عثمان رضي

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد قضى بها ابن مسعود ، مع يمين الورثة . لانهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتقسر الى يمين المورثــة .

ولعل ابن مسعود اخذ هذا من جهة أن الورئية مستحقيون على الوصيين مع شهادة اللميين بطريق الاولى .

وقد ذكر القاضي هذا في مسالة دعوى الاسير اسلاما فقال: وقد قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسبا ، واقاموا بينة من الكفار : قبلت مسادتهم .

نص عليه في رواية حنبل ، وصالح ، واسحق بن ابراهيم ، لانه قــد تتعذر البينة العادلة ولم يجز ذلك في رواية عبدالله وابي طالب .

قال شبيخنا رحمه الله تعالى : فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه : وفيه روايتان ، لكن التحليف هاهنا لم يتمرضوا له . فيمكن أن يقال : لانه أنما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا ، كما في مسالة الوسية ، بخلاف ما أذا كانوا أصولا . وألله أعلم .

#### فصـــل

فال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في النسهادة بالوصية في دبنهما ؟ عموم كلام الاصحاب يقتضي انها لا تمنير ، وان كنا اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم .

وصرح القاضي : بأن العدالة غير معتبرة في هذا الحال . والقرآن يدل طليه .

وصرح القاضي : انه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال ، وجعله محل وفاق ، واعتذر عنــه .

وفي اشتراط كونهم من اهل الكتاب روايتان . وظاهر القرآن : أنه لا يشترط . وهو الصحيح . لانه سبحانه قال المؤمنين ( أو آخران من غيرم ) وغير المؤمنين : هم الكفار كلهم ، ولانه موضعے ضرورة . وقــد لا يعضر الموصى الا كفار من غير اهل الكتاب ، وأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل له وليس ذلك يستلزم محـل الرخصـة ، مـع قيــام المقتضى لمعمومه .

فإن قبل: فهل يجوز في هسده الصورة ، أن يحكم بشهادة كافر وكافر تقال الموتم بشهادة كافر وكافر تقال الموتم . ويحتمسل أن يقال بجواز ذلك . وهو القياس . فأن الاموال يقبل فيها رجل وامراتان . وهذا قول أي محمد بن حزم وهو يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « اليست شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهذا العموم جوز الحكم إيضا في

هذه الصورة بأربع نسوة كوافر . وليس ببعيد عند الضرورة ؛ اذا لم يحضره إلا النساء بل هو محض الفقه .

فإن قيل : فهل ينقض حكم من حكم بغير هذه الآية ؟ قيل : أصول المذهب تقتضي نقض حكمه . لمخالفته نص الكتاب .

قال ديختا رضي الله عنه في تعليقه على المحرر : ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم اذا حكم بخلاف هذه الآية : فإنه خالف نص الكتـــاب العزير بدلالات ضعيفة .

# فصـل: الطريق الثامن عشر

الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، ولم يبحث عما ثبت به ، وصح . والتهمة قائمة ,. ووجه هذا : انه لما ملك الإنشاء ملك الاخبار .

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها ، وما علمه في غيرها . قالوا : فإن قلنا لا يقضي بعلمه بذلك إذا كان مستنده مجرد انعام . أما اذا شهد رجلان يعرف عدالتهما ، فله أن يقضى ، ويفنيه علمسه بهما عن تزكيتها .

وفيه وجه ضعيف : لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما عن التهمة .

تالوا : ولو اقر بالمدعى به في مجلس تضائه قضى ، وذلك تضساء بالاقرار لا يملمه ، وان اقر عنده سرآ فعلى القولين ، وقيل : يقضى قطعاً . ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول المنع : فيه وجهان ، هذا تحصيل مذهب الشافعي واصحابه .

وأما مذهب مالك : فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال ، سواء علمه قبل التولية أو بعدها ، في مجلس قضائه أو غيره ، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع . فهو اشد المذاهب في ذلك ..

وقال عبدالملك وسحنون : يحكم بعلمه فيها علمــــه بعد الشروع في المحاكمة . قالوا : فإن حكم بعلمه ــ حيث قلنا لا يحكم ــ فقال أبو الحسن اللخمى : لا ينقض عند بعض اصحابنا . وعندي أنه ينقض . قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضى ، او سمسمعه في غير مجلس قضائه : انه لا يحكم به ، وانه ينقض إن حكم به ، وينقضه هو وغيره . وانما الخلاف فيما يتقادر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به نقضه هو ، ولا ينقشه غيره .

قال اللخمي : وقد اختلف اذا أقرا بعد أن جلسا للخصومة ، ثم انكرا فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم بعلمه . وقال عبداللك وسحنون : يحكم لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولونه . ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك .

واما مدهب ابى حنيفة ، فقالوا : اذا علم الحاكم بشيء ما حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها : جاز له ان يقفي به ، لان علمه كشهادة الشاهدين ، بل اولى لان اليقين حاصل بما علمه بالماينة او السماع ، والحاســـــل بالشهادة : غلبه الظن .

واما ما علمه قبل ولايته . او في غير محل ولايته : فلا يقضي به عند ابي حنيفة . وقال ابو يوسف ومحمد : يقضي به ، كما في حال ولايته . ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولايته : شاهد لا حاكم . وشهادة الفرد لا تقبل ، وصار كما اذا علم بالبينة المادلة ، ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها .

قالوا : واما الحدود : فلا يقضى بعلمه فيها . لانه خصم فيها . لانه حق اله تمالى . وهو نائبه الا في حد القذف . فإنه يعمل بعلمه ، لما فيه من حق المبد ، والا في المسكر ، اذا وجد سكرانا ، او من به أمارات السكر . فإنه بعدر . هذا تحصيل مذهب إلى حتيفة .

واما اهل الظاهر ، فقال ابو محمد بن حزم : رفرض على الحاكم ان يحكم بطمه في الدماء ، والاموال ، والقصاص ، والفروج والحدود ، سواء علم ذلك قبل ولايته او بعد ولايته . قال : واقوى ما حكم : بعلمـــه ، ثم الاقرار ، ثم بالبينة .

#### فصيل

واما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم : فصح عن ابي بكر الصديق إنه قال : « لو رايت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بكون معى شاهد غيرى » .

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « ارایت لو ریت رجلا قتل ، او شرب ، او زنا ؟ قال : شهادتك شهادة رجل ، فقال له عمر : صدقت » وروى نحو هذا عن معاوبة ، وابن عباس ،

ومن طريق الضحاك «أن عمر اختصم اليه فمسن يعرفه ، فقال للطالب : إن شئت شهدت ولم أقض ، وأن شئت قضيت ولم أشهد » .

واما الآثار عن التابعين: فصح عن شريح: انه اختصم عنده إننان: فاتاه احدهما بشاهد ، وفال لشريح: وانت شاهدي ايضاً ، فقضى لـه شريح مع شاهده بيمينه ، وهذا محتمل ،

وصح عن الشعبي انه قال : لا أكون شاهدا وقاضيا .

واحتج من قال « يحكم بعلمه » بما في العسجيدين من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سغيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها > ولم يسالها البينة > ولا احضر الزوج . وهذا الاستدلال ضميف جدا . فإن هذا إنما هو نتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم > لا حكم ، ولهذا لم يحضر الزوج . ولم يكن غائباً عن البلد . والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد ، غير معتنع ، وهو يقدو على الحضور ولم يوكل وكيلا : لا يجوز اتفاقا .

وأيضاً فإنها لم تساله الحكم . وانما سألته « هل يجوز لها ان تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها ؟ » وهذا استفتاء محض . فالاستدلال به على الحكم سسسه . . .

واحتج بما رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث حماد بن سلمة حدثنى عبدالملك أبو جعفر عن ابي نضرة عن مسعيد بن الاطول « أن اخاه مات وترك ثلاتمائة درهم ، وترك عيالا . قال : فاردت أن انفقها على عياله ، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : إن اخاك محبوس بدينه ، فاقض عنه . فلت يا رسول الله ، قد قضيت عنه الا دينادين ادعتهما أمراة ، وليست لها بينة . فال : اعطها ، فإنها محقة » وفي لفظ « فانها صادقة » وهما اصرح في الدلالة مما قبله .

وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله ، ولكن لم يسم : كم ترك ؟

وبعد ، فلا يعل ايضا . فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه انما هو لاجل التهمة وهي معلومة الانتفاء من سيد الحكام صلى الله عليه وسلم .

واحتج بعا في الصحيحين من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة « ان فاطمة رضي الله عنها ارسلت الى ابي بكر تسساله ميرانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ابو بكر : ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الانورث ، ما تركناه صدقة ، إنما ياكل آل محمد في هدا الملل ، وأني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإبي ابو بكر ان ولاعمان فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإبي ابو بكر ان يدفع الي فاطمة منها شيئاً – وذكر الحديث » . والاستدلال به سوء رنضاً ، فإن ابا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول ان هذه الدعوى باطلة لا يسوغ فإن ابا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول ان هذه الدعوى باطلة لا يسوغ بالخرورة ، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعاً من الدعاوى وسيدة نساء المالين رضي الله عنها ختي عليها حكم هذه الدعوى ، وعلمه المثقافة الراشدون ومن ممهم من الصحابة فالصديق معه الحجة من رسول الله صلى الله عليه معهم من الصحابة فالصديق معه الحجة من رسول الله جمعه الظاهرة معلم المعه عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله اجمعين ، فابي هذا من حكم الحاكم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم أ

واحتج ابو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم « بيننك او يمينه » قال : ومن البينة التي لا ابين منها علم الحاكم بالمحق من المبطل ، وهذا الى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم . فإنه قال « بيئنتك » و « البيئة » اسم لما يبين الحق ، بحيث يظهر المحق من المبطل ، ويبين ذلك للناس ، وعلم الحاكم ليس ببيئة .

واحتجوا ايضا بقــــوله تعالى « يا ابها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » وليس من القسط : ان يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله .

قال الآخرون: ليس في هذا محدور ؛ حيث لم يأت المظلوم بحجة يحكم له بها . فالحاكم معدور ، إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى حقه . وقد قال سيد المحكام صلوات الله وسلامه عليه \* إلتم تغتصمون إلى \* . ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض ، فاحسب اله صادق ، فاقضي له ، فمن قضيت له بشيء من حق .خيه فلا ياخذه ، فإنما الطح له قطعة من النار ».

واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من راى منكم منكسراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه » واذا راى الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله ، او سمع طلاقه لامرأته ، وعتقه لعبده ، ثم راى الرجل مستمراً على امساك الزوجة أو بيع من صرح بعتقه فقد اقر على المنكر الذي أمر بتغييره .

قال الآخرون : هو مامور بتغيير ما يعلم الناس ،نه منكر ، بحيث لا يتطرق اليه تهمة في تغييره واما أذا عمد الى رجل مع ذرجته وامته لم يشهد أحد انه طلقها ولا اعتقها البتة ، ولا سمع بذلك احد قط ، فقرق بينهما وزمم انه طلق واعتق فإنه ينسب ظاهرا الى تغيير المروف بالمنكى ، و تطرق الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم ان يأتي الى رجل مستور بين الناس ، غير مشهور بفاحشة ، وليس عليه شاهد واحد بها ، فيرجمه ، ويقول : ربيته يزني ؟ أو يقتله ويقول : سمعته يسب ؟ أو يغرق بين الروجين ويقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذا الا محض النهمة ؟ ولو نتح بين الروجين ويقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذا الا محض النهمة ؟ ولو نتح هذا الباب و لا سيما اقضاة الزمان و وجد كل قاض له عدد السبيل الذ

كانت العداوة خفية ، ولا يعكن عدوه إثباتها ، وحتى لو كان الحق ! هو حكم المحالم بعلمه ، لوجب منع قضاة الومان من ذلك ، وهذا اذا قيل في شريح وكمب بن سوار ، وأياس بن معاوية ، والحسن البصري ، وعمران الطلحى وحفص بن غياث وأشرابهم : كان فيه ما فيه .

وقد ثبت عن ابي بكر ، وعمر ، وعبدالرحمن بن عوف ، وابن عباس ، ومعاوية : المنع من ذلك . ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف .

فدكر البيهتي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وجدت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون معى غيرى » .

وعن عمر : انه قال لعبدالرحمن بن عوف « ارايت لو رايت رجلا بقتل أو يسرق او يؤني ؟ قال : ارى شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : اصبت » وعن على نحوه .

وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم افقه الامة وأعلمهم بعقاصد الشرع وحكمه . فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والاقضية ، وطلاق المريض وغير ذلك ، فلا تقبل شهادة السيد لمبده ولا العبد لسيده ، ولا تقبل شهادة المدو على عدوه . ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه ، ولا ينفذ حكمه على عدوه . ولا يصح اقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا لاجنبي ، عند مالك . اذا قامت شواهد التهمة . ولا تعبيط المراة المياث بطلاقه لها لاجبل التهمة ، ولا يقبسل قول المراة على ضربها إنها ارضمتها ـ الى أضماف ذلك مما يرو لا يقبل التهمة .

ولذلك منعنا في مسالة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لاجل التهمة . وان كان انما يستوفى حقه .

ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ، ويتحقق ذلك ، ولا يحكم فيهم بعلمه ، مع براءته عند الله وملاكته وعباده الؤمنين من كل تهمة ، لثلا يقول الناس : ان محمداً يقتل اصحابه . ولما ركه بعض اصحابه مع زوجته صفية بنت حيى قال : « رويدكما إنها صفية بنت حيى » لئلا يقع في نفوسهما تهمة له . ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة . وبالله التوفيق .

# فصل: الطريق التاسع عشر <sup>(۱)</sup>

الحكم بالتواثر ، وان لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين .

وهذا من اظهر البینات . فاذا تواتر الشيء عنده ، وتظافرت به الاخبار ، بحیث اشترك في العلم به هو رغیره : حكم بموجب ما تواتر عنده ، كما اذا تواتر عنده فسبق رجل ، او صلاحه ودینه ، او عداوته لغیره او فقر رجل وحاجته ، او موته او صفره ، ونحو ذلك : حكم بموجبه ، ولم یحتج الی شاهدین عدلین ، بل بینة التواتر اقوی من الشاهدین بكثیر ، فاته یفید العلم ، والشاهدان غایتهما : ان یفیدا ظنا غالبا .

وقد ذكر أصحابنا ــ كالقاضي ، وأبي الخطاب ، وأبي ويتيل وغيرهم ــ ما يدل على ذلك ، فانهم قالوا في الرد على ما زعم أن التواتر يحصل باربعة : لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لما احتاج القاضي ـــ اذا شهد عنده تربعة بالزنا ــ أن يسال عن عدالتهم وتزكيتهم .

قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي اذا حصل له العلم بشمهادة الشهود لم يحتج الى تزكية .

والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان .

واذا كان يقضى بشبهادة واحد مع اليمين ، وبدونها بالنكسول ، وبشبهادة المراة الواحدة ـ حبث يحكم بلاك ـ القضاء بالتسواتر اولى واحرى وبيان الحق به اعظم من بيانه بنصاب الشبهادة .

نان قبل : فلو تواتر عنده زنا وجل ، او امراة ، فهل له أن بحدهما بذلك أ قبل : لابد من اقامة الحد بالونا من معابنة ومشاهدة له . ولا يكفى فيه القرائن واستفاضته في الناس ، ولا يمكن في العادة التواتر بمعابنــة

 (١) في المخطوط حصل خطا في ترقيم الفصول حيث لم يذكر ناسخها فصل الطريق التاسع عشر) وادرج مكانه الفصل العشرون . ذلك ومشاهدته ، للاختفاء به وستره عن العيون . فيستحيل في العادة أن يتوافر الخبر عن معاينته ، نعم ، لو قدر ذلك ــ بأن أنمى ذلك بين الناس عيانًا ، وشهد عدد كثير يقع العلم الشروري بخبرهم ــ حُندَّ بذلك قطعاً . ولا يليق بالشريعة غير ذلك ، ولا تحمل سواه .

### فصل : الطريق العشرون

الحكم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والآحاد . فالاستفاضة : هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس ، وفاض بينهم .

وقد قسم الحنفية الاخبار الى ثلاثة اقسام: تحساد . وتواتر . واستفاضة . وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين ؟ وخصوا به عمسوم القرآن ، وقالوا : هو بمنزلة التواتر ، ومنهم من جعله قسماً من اقسام التواتر وهذا النوع من الاخبار بجوز استناد الشهادة اليه ، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قدف امراته ولعانها ، اذا استفاض في الناس وناها ، ويجوز اعتماد العاكم عليه ،

قال شيخنا في الذمي : اذا زنا بالمسلمة قتل . ولا يرفع عنه القتل الاسلام . ولا يشترط فيه داء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم ، بل يكفى استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص كلامه .

وهذا هو الصواب . لان الاستفاشة من اظهر البينات . فلا يتطرق الى الحاكم تهمة اذا استند اليها – فحكمه بها حكم بعجة لا بمجرد علمه الله يشاركه فيه غيره ، ولذلك كان له ان يقبل شهادة الساهد اذا استفاض في الناس صدقه وهدالته ، من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة ، ويرد شهادته وبحكم بعسمة باستفاضة فجوره ركذبه ، وهذا مما لا يعلم فيه بين الملماء نزاع ، وكذلك الجارح والمعدل : يجرح الشاهد بالاسستفاضة . ولا ربب أنا نشهد بعدالة عبر بن عبدالعربز ، ونسق الحجاج .

والقصود: ان الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم . وهي أقوى من شهادة النين مقبولين .

### فصل: الطريق الحادي والعشرون

الاخبار اآحاداً . وهو أن يخبره عدل يتق بخبره ويسكن اليه بأمر . فيغلب على ظنه صدقه فيه ، أو يقطع به لقرينة به فيجمل ذلك مسستنداً لحكمه . وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب . ولكن هل يكفى وحده في الحكم ، هذا موضع تفصيل .

فيقال: إما أن يقترن بغبره ما يفيد معه اليقين أم لا ، فإن أقترن بغبره ما يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به ، وينول منزلة النسهادة ، بل هو شهادة محضة في أصح الاقوال ، وهو قول الجمهود ، فأنه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ « أشهد » بل متى قال الشاهد : رايت كيت وكيت ، أو سمعت ، أو نحو ذلك : كانت شهادة منه ، وليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ « الشهادة » ولا عن رجل واحد من المسحابة ، ولا قياس ، ولا المستنباط يقتضيه ، بل الادلة المنظارة من الكتاب والسحسنة ، وأقوال الصحابة ، ولغة العرب تنفى ذلك .

وهذا مذهب مالك وابي حنيفة ، وظاهر كلام احمد ، وحكي ذلك عنه نصا . قال تعالى ( ٢٠.١ قال هلم شهداءكم الذين يشبهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعاً : انه ليس المراد التلفظ بلكظة « اشبهد » في هذا ، بل مجرد الانجار بتحريمه . وقال الله ( ١٦٦٢٤ لكن الله يشبهد بما انزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه يقسول مسبحانه « اشهد بكذا » وقال تعالى ( ٨٦:٤٢ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشغاعة الا من شهد بالحق) اي اخبر به ، وتكلم به عن علم ، والمراد بسه الترحيد .

ولا تفتقر صحة الاسلام الى ان يقول الداخل فيه « الشهد "ن لا إله الا أنه » بل لو قال « لا إله الا أنه محمد رسول أنه » كان مسلماً بالاتفاق . وقد قال صلى أنه عليه وسلم « امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا أنه ، وان محمداً رسول أنه » فاذا تكلموا يقول « لا إله الا أنه » حصلت لهم

المصمة ، وان لم ياتوا بلغظ « اشهد » وقال تعالى ( ۲۰:۲۲ ، ۲۱ قاجننبوا از رحس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاه شه غير مشركين به) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « هدلت شهادة الزور الاشراك بالله » وقال « الا ابنكم باكبر الكبائر ؟ الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقبل الزور » وفي لفظ « الا ، وشهادة الزور » قسمى قول الزور شهادة ، وقال الم يكن معه نفظ « اشهد » ، وقال ابن عباس « شهد عنسدي رجال مرضيون \_ وارضاهم عندي عمر \_ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الصلاة بعد المصر ، حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس » ومعلوم ان عمر لم يقل لابن عباس « اشهد » عندلك ان رسول الله عليه وسلم : الشمس » ومعلوم ان عمر لم يقل لابن عباس « اشهد » عندلك ان رسول الله عليه وسلم نه نفلك : ولكن أخبره فسماه ابن عباس شهادة .

وقد تناظر الامام احمد وعلى بن المدينى في المشرة - رضوان الله عليهم - فقال على : اقول « هم في الجنة ولا اشهد بذلك » بناء على ان الخبر في ذلك خبر آحاد فلا يفيد العلم ، والشهادة انما تكون على العلم ، فقال له الامام احمد « متى تلت : هم في الجنة ، فقد شهدت » حكاه القاضي أبو يعلى وذكر ه شيخنا رحمه الله .

فكل من اخبر بشيء فقد شهد به ، وان أم يتلفظ بلفظ « أشهد » . ومن المجب : أنهم احتجوا على قبول الاقرار بقوله تعالى ( ١٣٥٤٤ يا أيشها اللدن المنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اله ولو على انقسكم ) .

قالوا هذا يدل على قبول إقرار المرء على نفسه . ولم يقل احد : انه لا يقبل الاقرار حتى المقر « اشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة .

قال شيخنا : فاشتراط لفظ « الشهادة » لا اصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا قول احد من الصحابة . ولا يتوقف اطلاق لفـــــظ « الشهادة » لفة على ذلك ، وبالله التوفيق .

وعلى هذا : فليس الاخبار طريق آخر غير طريق الشبهادة .

### فصل: الطريق الثاني والعشرون

الحكم بالخط المجرد . وله ثلاث صور :

العصورة الاولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لانسان . فيطلب منه إمضاءه . فعن احمد ثلاث روايات احداهن : انه اذا تيتن انه خطه مغذه ، وان لم يذكره . والثانية : انه لا ينفذه حتى يذكره . والثالثة : انه اذا كان في حرزه وحفظه نفذه ، والا فلا .

قال أبو البركات: الرواية في شهادة الشاهد . البناء على خطه اذا لم يذكره . والمشهور من مذهب الشافعي : أنه لا يعتمد على الخط ، لا في الحكم ولا في الشهادة . وفي مذهبه وجه آخر : أنه يجوز الاعتماد عليب اذا كان محفوظاً عنده ، كالرواية الثالثة عن احمد .

وأما مذهب ابي حنيفة ، فقال : الخفاف ، قال ابو حنيفة : اذا وجد القاضي في ديوانه شيء لا يحقظه ــ كاقرار الرجل بحق من الحقوق ـــ وهو لا بذكر ذلك ، ولا يحفظه . فانه لا يحكم بذلك ، ولا ينفذه حتى بذكره .

وقال ابو يوسف ومحمد : ما وجده القاضي في ديوانه ــ من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق ، او اقرار رجل لرجل بحق ، والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يدكره - فانه ينفذ ذلك ، ويقضي به ، اذا كان تحت خاتمه محفوظا . ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه .

واما مذهب مالك : فقال في الجواهر . لا يعتمد على الخط اذا لم يذكر . لامكان التزوير عليه .

قال القاضي ابو محمد: اذا وجد في ديوانه حكما بخطه ، ولم يذكر انه حكم به ، لم يجر له أن يحكم به ، الا ان يشبهد عنده شاهدان .

قال واذا نسى القاضي حكماً حكم به ، فشهد عنده شاهدان انه قضى به : نفد الحكم بشهادتهما ، وإن لم يدكره .

وعن مالك روابة أخرى: أنه لا يلتقت ألى البينة بذلك ، ولا يحكم بها .

وجمهور أهل العلم على خلافها ، بل اجماع أهل الحديث وطبة على اعتماد الراوي على الخط أشاذا الراوي على الخط أشاذا لا يعتد به ، ألا خلافا شاذا لا يعتد به ، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم ، وسنة رسول الله صلم . صلى الله عليه وسلم .

فليس بايدي الناس .. بعد كتاب الله ... الا هذه النسخ الموجودة من السنن . وقد كان رسول السنن . وكذلك كتب الفاقة : الاعتماد كيها على النسخ . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعث كتبه الى الملوك وغيرهم ؟ وتقوم بها حجته . ولم يكن بشافه رسولا بكتابه بمضعونه ، ولا جرى هذا في مدة حياته صلى الله عليه وسلم . بل يدفع الكتاب مختوما ؟ ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه . وهذا معلوم بالفرورة لاهل الملم بسيرته وأيامه . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه ما حق أمريء مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة .

قال اسحاق ابن ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت ، ويوجد لـــه وصية تحت راسه من غير ان يكون اشهد عليها ، او اعلم بها احدا ، هـــل يجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال : ان كان قد عرف خطه ، وكان مشهور الخط : فإنه بنفذ ما فيها .

وقد نص في الشهادة : انه اذا لم يدكرها وراى خطه : انه لا يشهد حتى يدكرها . ونص فيمن كتب وصيته وقال أشهدوا عليَّ بما فيها : انهم لا يشهدون الا ان يسمعوها منه ، او تقرا عليه فيقر بها .

فاختلف اصحابنا . فعنهم من خرَّج في كل مسالة حكم الاخرى . وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج .

ومنهم من منع التخريج ، وأقر النصين . وفرق بينهما .

واختار شبيخنا التفريق ، قال : أنه أذا كتب وصيته ، وقال : اشهدوا علي بما فيها ، فانهم لا يشهدون ، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير . وأما أذا كتب وصيته ثم مات ، وعرف أنه خطه ، قانه يشهد به لزوال هذا المحدود . والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الرسي . وكتبه صلى الله عليه وسلم الى عماله والى الملوك وغيرهم تدل على ذلك . ولان الكتابة تدل على المقصود . فهى كاللفظ ولهذا يقع بها الطلاق .

قال القاضي: وثبوت الخط في الوصية بتوقف على معاينة البينة او الحاكم لفعل الكتابة . لانها عمل ، والشهادة على العمل طريقها الرؤبة .

وقول الامام أحمد « ان كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط . ينفله ما فيها » يرد ما قاله القاضي ، فان احمد علق الحكم بالموفة والشهرة ، من اعتبار معاينة الفعل ، وهذا هو الصحيح ، فان القصد حصول العلم في اعتبار معاينة الفعل ، وهذا هو الصحيح ، فان القصد حصول العلم بنسبة اللفظ ابنيه المنفل على اللفظ المنافقة ، واللفظ دال على القصد والارادة ، وهاية ما يقدر : اصنباه المخطوط ، وذلك عما يغرض من اشتباه الصور والاصوات، وتد جمل الله سبحانه في خط كل كانب ما يتميز به من خط غيره كتميسر صورته وصلسوته عن صورته وصلسوته . والناس يشهدون شمهادة كلاب من فرق ، وهذا امر يختص بالخط العربي ، ووقوع الاشمستباه والمحاكاة او كان مانعا انع من الشهادة على الخطر عند معابنته اذا قاب عنه » والمحاكاة الوكان مانعا انع من الشهادة على الخطر عند معابنته اذا قاب عنه »

وقد دلت الادلة المتظافرة – التي تقرب من القطع – على قبول شهادة الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف العموت ، مع ان تشابه الاصوات – ان لم يكن اعظم من تشابه الخطوط – فليس دونه .

وقد صرح اصحاب احمد والشافعي بأن الوارث اذا وجد في دفتر مورثه . أن لمي عند فلان كذا ، جاز له ان يحلف على استحقاقه ، واظنــــــ منصوصاً عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : أني اديت الى فلان ما علمي ، جاز له أن يحلف على ذلك اذا وثق مورثه وأمانته .

ولم يزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم الى بعض ، ولا يشهدون حاملها على ما قيها ، ولا يقراونه عليه . هذا عمل الناس من زمن نبيهم الى الآن . قال البخاري في صحيحه « باب الشهادة على الخط ، وما بجوز من ذلك وما يضيق منه ، وكتاب الحاكم الي عامله ، والقاغي الى القاغي ، و قال بعض الناس كتاب الحاكم الي الحدود . قال وان كان القتل خطا نهو جائز لانه مال بزعمه وانما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطا والمعد نهو جائز الانها مالم إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزبز في سن كسرت وقال الراهيم : كتساب القاضي الي القاضي جسائز اذا عرف الكتاب والخانم ، وكان الشمعيي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه ، وقال معاوية بن مبدالكريم الثقفي : شسهدت عبداللك بن يعلي حقافي البصرة حاواباس بن معاوية ، والحسن البحري ، عبداللك بن يعلي حقافي البصرة حاواباس بن معاوية ، والحسن البحري ، وضامة بن عبداله بن انس ، وبلال بن ابي بردة ، وعبدالله بن بيريدة : وعامر ابن عبداد بن منصور : يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود . فان قال الذي جيء عليه الكتاب : أنه نور ، قيل له : اذهسب فالتمسب فالتمسب فالتمسب فالتمسب فالتمسب فالتمس اللمؤود .

واول من سال على كتاب القاضي البيئة: ابن ابي ليلى ، وسوار بن عبدالله وقال نا جنت بكتاب من عبدالله وقال نا جنت بكتاب من موسى بن الس قاضي البصرة - واقعت عنده البيئة: أن لي عند فلان كلا وكلا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبدالرحمن فاجزه ، وكره العسن البصري وابو قلابة أن يشبعد على وصية حتى يعلم ما فيها . لانه لا يدري ، لعل فيها جورا . وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر « إما أن تؤوا صاحبكم ، واما أن ثاذنوا بحرب » ا. هـ كلامه .

واجاز مالك الشهادة على الخطوط . فروى عنه ابن وهب \_ في الرجل يقوم يذكر حقا قد مات شهوده ، وبائي بشاهدين عداين على خط كاتب الخط قال تجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا ، مع يمين الطالب ، وهو قول ابن القاسم .

وذكر ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال : لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط ، وقال الطحاوي : خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .. وعدو قوله شدودًا . تال محمد بن الحرث: الشهادة على الخط خطأ . فقد قال مالك ـ ي رجل قال: سمعت فلانا يقول: رايت فلانا قتل فلانا ؟ او قال سمعت : فلانا طلق امراته او قلفها ـ : انه لا يشهد على شهادته الا أن يشهده . قال: والخط ابعد من هذا واضعف .

. تال : ولقد قلت لبعض القضاة الجوز شهادة الوتي ؟ نقال ما هذا الله تقول ؟ نقلت : التم تجيزون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه في وتيقة في نحت ، وقال محمد بن عبدالحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط ، لان الناس قد احدثوا ضروبا من الفجود . وقد قال مالك في الناس : تحدث لهم اقضية على نحو ما أحدثوا من الفجسود . وقد روى عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من امر الناس القديم : إجازة المخواتيم ، عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من امر الناس القديم : إجازة المخواتيم ، اتهم الناس . فصار لا يقبل الكتاب فعا يزيد على ختمه ، فيممل به ، حتى اتهم الناس . فصار لا يقبل الا بشاهدين ا . هد واختلف الكقهاء فيما اذا . الشهد القاضي شاهدين على كتابه ، ولم يقراه عليهما ولا عرفهما بما فيه .

وقال ابو حنيفة والشافعي وابو ثور: اذا لم يقراه عليهما القاضى: لم يعمل القاضي الكتوب اليه بمه فيــــه . وهو احدى الروايتين عن مالك . وحجتهم : أنه لا يجوز أن يشهد الا بما يعلم .

وأجاب الآخرون بأنهما لم يشهدا بما تضمنه وأنما شهدا بأنه كتاب القاضي وذلك معلوم لهما ، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك ، وتغير أحوال الناس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر ، وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحسس أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصابا التي يتخوّن الناس فيها ، ولهذا يجوز عند مالك وأحمد ... في احدى الروايتين ، يشهد على الوحسة المختومة ، ويجوز عند مالك : أن يشهدا على الكتاب المدرج ، ويقولا للحاكم : أن يشهدا على الكتاب ، وأن لم يعلما بما ويقولا للحاكم : أن والحمور لا يجيزون الحكم بذلك ،

وقال المانعون من العمــل بالخطوط: الخطــوط قابلة المشابهة والمحاكاة . وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسبب الخط ؟ فانهم صنعوا مثل خاتمه ، وكتبوا مثل كتـــابه ، حتى جرى ما جرى . ولذلك قال الشعبي: لا تشهد ابدا الا على شيء تذكره ، فانه من شاء انتقش خاتما ، ومن شاء كتب كتابا .

قالوا : واما ما ذكرتم من الآثار : فنعم وها هنا امثالها ؛ ولكن كان ذلك إذ الناس ناس . وإما الآن : فكلا دليا . وإذا كان الامر قد تغير في زمن مالك وابن إلي ليلي حتى قال مالك : كنن من أمر الناس التسليم اجازة النخوانم ، حتى أن القاضي ليكتب للرجل الكتاب ، فلم يزد على ختمه ، حتى اتهم الناس . فصار لا يقبل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم : لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد احدثوا ضروبا من الفجور ، وقد كان التامي فيما مضى يجيزون النسسهادة على خاتم كتاب القاضي .

فان قيل : فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها « صمدقة » أو « وقف » أو « حبس » هل للحاكم أن يحكم بذلك ؟

قيل: نهم ، له أن يحكم ، وصرح به أصحاب مالك . فان هذه أمارة ظاهرة . ولعلها أقوى من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رشي الله عنه قال « غلوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدالله بن إبي طلحة ليحتكه ، فوافيته في يده المسمم بسم إبل الصدقة » وللامام أحمد عنه « دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها » وروى مالك في الموطا عن زيد بن اسلم عن أبيه أنه قال لممر بن الخطاب رضي الله عنه « أن في الظهر ناقة عمياء ، فقال عمر : ادفعها ألى الله بيت ينتفون بها قال : هي عمياء فقال عمر : ادفعها ألى الله بيت ينتفون بها قال : هي عمياء فقال عمر : أن عم البورية هي ، أم من نهم الصدقة ؟ فقلت : من نهم الجزية ، فقال عمر : أردنم والله أكلها ، من نهم الصدقة ؟ وقد الميها وسم الجزية » ولو لا أنن الوسم يعيز الصدقة من غيرها ،

ويشهد لما هو وسم عليه : لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك .. ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده .

فإن قيل : فما تقولون في الدار يوجد على بابها او حائطها الحجر مكتوبة فيه « إنها وقف » أو « مسجد » هل يحكم بذلك ؟

قیل : نعم ) یقضی به . ویصیر وقفا . صرح به بعض اصحابنا كه ومن ذكره المحارثی فی شرحه .

فإن قيل : اليس يجوز أن ينقل الحجر الى ذلك الموضع أ

قيل : جواز ذلك كجواز كلب الشاهدين ؛ بل هذا أقرب . لان الحجر. يشاهد جوراً من الحائط داخلاً فيه ؛ ليس عليسه شيء من امارات النقل. بل يقطع غالباً بأنه بني مع العاد . ولا سيما أذا كان حجراً عظيم وضع عليه الحائط بحيث يتعدر وضعه بعد البناء . فهذا من شهادة رجلين ؛ او رجل. وامرائين . فان قبل : فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف ؛ حل الحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك ؛

قيل : هذا يختلف باختلاف قرائن الاحوال . فاذا رأينا كتبا مودعة في خزائن وعليها كتابة « الوقف » وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. بذلك ! لم يسترب في كونها وقفا . وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك ، وانقطمت كتب وقفها او فقدت ، ولكن يعلم الناس على تطاول المدة كونها وقفاً فيكنمي في ذلك الاستفاضة . فان الوقف يثبت بالاستفاضة . وكدلك. مصرفه . وأما اذا راينا كنابا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقف . فهذا يوجب التوقف في امره حتى يتبين حاله .

والمعول في ذلك على القرائن . فان قويت حكم بعوجبها . وان ضعفت. لم يلتفت البها . وان توسطت : طلب الاستظهار ، وسلك طريق الاحتياط وبالله التوفيق .

وقد قال اصحاب مالك في الرجلين يتنازعان في حائط ـ فينظر الى عقده ، ومن له عليه خشب او سقف ، وما اشبه ذلك مما يرى بالمين : بقضى به لصاحبه ، ولا يكلف الطالب البينة ، وكذلك القنوات التى تشق. اللدور والبيوت الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره ، وأتكر ان يكون عليها مجرى لاحد ، فاذا نظروا الى القناة التي شقت داره ، وشهدوا بذلك عند القاضي ، ولم يكن عنده في شهادة الشيهود اللدي وجههم لذلك مدنع ! عند القاضي ، والم عن صدها ومنع منه ، قالوا : فاذا الروه ، مورد القناة على داره ، ونهى عن صدها ومنع منه ، قالوا : فاذا المورد مرد القناق تشق داره الى مستقرها ـ وهي في قناة قديمة ، والبنيان فيها ظاهر ، حتى تصب في مستقرها - فللحاكم ان يلزمه مرود القناع: كنا وجدت في داره ،

قال ابن القاسم - فيما رواه ابن عبدالحكم عنه - اذا اختلف الرجلان في جداد بين داريهما - كل يدعيه - فان كان عقد بنائه اليهما فهو بينهما وان كان معقودا الى احدهما ومنقطعا عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وأن كان منقطعا بينهما جميما فهو بينهما ، وان كان لاحدهما فيه كوكى ولا شيء للآخر فيه وليس بمنعقد الى واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه . وان كانت فيه كوى لكليهما فهو بينهما ، وان كانت لاحدهما عليه خسب ، ولا عقد فيه لواحد منهما ، فهو ابن له عليه الممل ، فان كان عليه حمل لهما جميما فهو بينهما ،

والمقصود: أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقرى من هذه الامارات بكثير، فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة ، ولا سسيما عند عدم المارض، وأما أذا عارض ذلك بينة لا تنهم ، ولا تستند ألى مجرد التبديل بسبب الملك والاستزادة، فأنها تقدم على هذه الإمارات.

وأما إن عارضها مجرد اليد : لم يلتغت اليها فإن هذه الامارات بمنزلة البينة والشاهد ، واليد ترفع بذلك .

#### فمسل

ومما يلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين ، اذا اختلف الراهن والمرتمين في قدره : فالقول قول المرتمين مع يعينه ، ما لم يدع اكثر من قيمة الرهن ، عند مالك واهل المدينة وخالفه الاكثرون .

ومذهبه رجح ، واختاره شبخنا رحمه الله .

وحجته : ان الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود يحفظ به الحق ، فلو لم يقبل قول المرتمن ، وكان القول قول الراهن ، لم يكن في الرهن فائلدة ، وكان وجوده كعلمه إلا في موضع واحد ، وهو تقديم المرتمن بدينه على الفرماء الذين ديونهم بغير دهن ، وهو معلوم أن الرهن لم يشرع لمجرد هذه الفائدة واتما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائماً مقام الكتاب والشهود ، فهو شاهد بقدر الحق ، وليس في العرف ان يرهن الرجل ما يساوى الله وبنار على درهم ،

ومن يقول «القول قول الراهن » يقبل قوله: انه رهنه على نمن درهم او اقل ، وهذا مما يشبهد العرف ببطلانه . والمدين جعلوا القول قول الراهن : الزموا منازهيهم بانهما او اختلفا في اصل الدين لكان القول قول المالك . فكذلك في قدر الدين .

وفرق الآخرون بين المسالتين بأنه قد ثبت تعلق الحق به في مسالة النزاع والرهن شاهد المرتهن ، فعهما يصدقه ، يخلاف مسالة الالزام .

# فصل : الطريق الثالث والعشرون

العلامات الظاهرة . وقد تقدمت في أول الكتاب .

ونوبدها هنا: أن أصحابنا وغيرهم فرقوا بين الوكاز واللقطة بالعلامات فقالوا: الركاز ما دفئته الجاهلية . وبعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كاسماء ماركهم وصورهم وحليهم . فأما ما عليه علامات المسلمين - كاسمائهم أو قرآن ونحوه ـ فهو لقطة لانه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه . وكدلك إن كان على على بعضمه علامة الاسلام ، وعلى بعضم علامة الكفار . لان المثاهر : أنه صار المسلم .

ومنها : أن اللقيط لو ادعاء اثنان ، ووصف احدهما علامة مستورة في جسده : قدم في ذلك وحكم له . وهذا مذهب احمد وابي حنيفة .

وقال الشافعي: لا يحكم بدلك ، كما لو ادعيا عيناً سواه ، ووصف احدهما فيه علامة خفية . والمرجحون له بذلك فرقوا بينهما بأن ذلك نوع النقاط . فقدم بالصفة ، كلقطة المال . وقد دل عليها النص الصــــحبح العربح. وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من الاعيان ، على أن في دعوى العين أذا وصفها أحدهمسا بما يدل ظاهراً على صدقه نظراً .

وقياس المذهب في مسالة تعامي الزوجين: ترجيح الواصف إذن . وقد جرى النا نظير هذه المسالة سواء > وهو أن رجلين تداعيا صرة فيها درام فسأل ولي الامر احدهما على صفتها \$ فوصتها بصفات خفية . فسأل الآخر فوصفها بصفات الاول لها . وظهر كلب الآخر فعلم ولي الامر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب صاحبه . كلب الآخر فعلم ولي الامر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب صاحبه . فدفعها إلى الصادق .

وهذا قد يقوي بحيث بفيد القطع . وقد يضعف وقد يتوسط .

وقال إبن مشيش: ان جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها : يدفع الميه ؟ قال : نعم . وقال : اذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء .

ونص أيضاً على المتكاريين يختلفان في دفن الدار ، كل واحد منهما بدعيه ، فمن أصاب الوصف كان له . وبذلك قال مالك واسحاق وأبو عبيد .

وقال ابو حنيفة والشافعي : إن غلب على ظن اللتقط صدقه جساز الدفع ، ولم يجب وان لم يغلب لم يجز . لانه مدع ، وعليه البينة .

والصحيح: الاول . لما روى مسلم في صحيحه من حديث إي بن كعب فلكر الحديث \_ وفي « قان جاء احد يخيرك بعدها ووعائم ووتائما ناعطها إماه » وفي حديث زيد بن خالد « قان جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها وركائها ناعطها اياه » والامر للوجوب . والوسف بينة ظاهرة : فانها من البيان . وهر الكشف والايضاح . والمراد بها : وضوح حجة الدعوى والكشافها ؛ وهو موجود في الوسف .

### فصل: الطريق الرابع والعشرون

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام عليها مستوفى ؛ والحجة في إثباتها ؛ وانها اقوى من كثير من الطرق الني يحكم بها من ابطلها ؛ كمعاقد القمط والخص ، ووجوه الآجر ونحو ذلك . واقوى من الحكم بكون الزوجة فرائساً بمجرد المقد ، وان علم قطعاً عدم اجتماعهما ، واقسوى من الحكم بالتكول المجرد .

# فصل: الطريق الخامس والعشرون

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل خافاؤه الرائدون والصحابة من بعدهم ، منهم همر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ، وابن عباس ، وانس بن مالك رضي الله عنهم ، ولا بخالف لهم في الصحابة . وقال بها من التابعين : سعيد بن السيب ، وعطاه بن ابي دبلح والرهري ، وإياس بن معاوية ، وقتادة ، وكعب بن سواد . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد ، وماك بن أنس ، واصحابه ، وممن بعدهم : الشافعي واصحابه ، وإسسحاق وأبو ثور ، وأصل الظاهر كلهم .

وبالجملة : فهذا قول جمهور الامة .

وبالجملة ، فهذا أول بسهور أحد وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه رقالوا : العمل بها تعويل على مجرد الشبه . وقد يقع بين الاجاتب ، وينتفي بين الاقارب .

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : « دخل علي وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مسرور ، تبرق اسادير وجهه ، فقال : أي عائشة ، الم تري أن مجسؤن المدلجي دخل ، فراى اسامة وزيدا ، وعليهما قطيفة ، قد غطيا راسيهما ، وبدت اقدامهما ، فقال : ان هده الاقدام بعضها من بعض » وفي لفظ « دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم سسساجد ، واسامة وزيد بن حادثة مضطجعان ، فقال : ان هده الاقدام بعضها من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، واخبر به عائشة » متفق عليهما ، وذلك يدل على أن فان قيل : النسب كان ثابتاً بالفراش ، فسر النبي صلى الله عليسه وسلم بموافقة قول القائف للفراش ، لا أنه أثبت النسب بقوله ،

قيل: نعم ، النسب كان ثابتا بالفرائس . وكان الناس يقدحون في نسبه ، لكنه أسود وابوه أبيض ، فلما شهد القائف بأن تلك الاقدام بعضها من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشهادة التي أزالت التهمة ، حتى برقت أسارير وجهه من السرور .

ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية . ولم يكن رسول الله عليه وسلم ليسر لها ، بل كانت أكره ثيء البه . ولو كانت باطلة لم يقل لمائشة « الم ترى أن مجززاً المدلجي قال كذا وكذا ؟ » فأن هذا إقرار منه ، ورضى بقوله . ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها . ولم يرض بها . وقد ثبت في قصة العربين « أن النبي صلى الله عليه وسلم يعث في طلبهم قافة . فاتمى بهم » .

رواه أبو داود بأسناد صحيح . فعل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة . فاستدل بائر الاقدام على المطلوبين .. وذلك دليل حسن على التحاد الاصل والفرع فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولسد نسخة اسه .

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة في رجلين أشتركا في الوقوع على امراة في طهر واحد ، وادعيا ولدها فالحقته القافة بأحدهما » .

قال الزهري: اخذ عمر بن الخطاب ومن بعده ينظر القافة في مثل هذا . واسناده صحيح متصل . فقد لقى عروة عمر واعتمر معه .

وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال « اشترك رجلان في طهر امراة ، فولدت ، فدعا عمر بالقافة ، فقالوا : قد أخذ الشبه منهما جميعاً فجمله عمر بينهما » وهذا صحيح أيضاً ، وروى يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن ابيه قال « كنت جالسا عند عبر بن الخطاب . فجاءه رجلان يختصمان في غلام ، كلاهما يدعي اله- ابنه . فقال عبر : ادعوا لي اخابني الصطلق، فجاء ، وانا جالس، فقال : انظر : ابن إيها تراه ؟ فقال : قد اشتركا فيه جميما . فقال عبر : اقد ذهب بك بصرك المداهمي جالسان ؟ والصطلقي جالس فقال لها عبر: ابن أبهما هو ؟ قالت : كنت نهذا ، فكان يطؤني ، ثم يمسكني حتى يستمر بي حملي ، ثم يرسلني حتى وللت منه اولادا ثم ارسلني مرة ، فأهر قت الدماء ، حتى ظننت أنه لم ير شيء . ثم أصابتي هذا فاستمريت حاملا ، قال : فتدرين من إبها هو ؟ قال الفلام : قالت : ما ادري من أبهما هو ؟ قال فعجب عبر للمصطلقي ، وقال للفلام : خذ بيد إبهما شئت ، فأخذ بيد احدهما واتبعه » .

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امراة ، نحملت غلاماً يشبههما في فو فع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . نقال لهم : انظروا فنظروا . فقالوا نراه يشبههما . فالحفه بهما . وجعله يرثهما وبرثانه ، وجعله بينهما » قال قتادة : فقلت لسعيد بن المسيب : لن عصبته ؟ قال : للباقي منهما .

وروى قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن علي « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد . فجاءت بولد . فدعا له على رضي الله عنه القافة . وجعله ابنهما جميما يرثهما ويرثانه » .

وروى عبدالرزاق عن معمر بن إيوب عن ابن سيربن قال « اختصم الى ابي موسى الاصعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . فنظروا اليه ، فقالوا للعربي : انت احب الينا من هذا العلج ، ولكن ليس بأبنك فخل عنه فائه ابنه » . وروى زياد بن إبي زياد قال « انتفى ابن عباس من ولد له . فدعا له ابن كلدة القائف فقال : اما انه ولسيده . وادعاه ابن عاس » .

وصح عن قتادة عن النضر بن أنس « أن أنسا وطيء جاربة لـــه . فولدت جاربة . فلما حضر قال : أدعو لها القافـــة . فأن كانت منكم فالحقوها بكم » . وصح عن حميد « أن أنسأ شك في ولد له ، فدعا له القافة » . وهذه قضايا في فطنة الشهرة . فيكون إجماعاً .

قال حنبل: سمعت أبا عبدالله قيل له: تحكم بالقافة ؟ قال: نعم . نم يزل الناس على ذلك .

#### فصيل

والقياس وأصول الشريعة تشهد القافة . لأن القول بها حكم يستند الى درك امور خفية وظاهرة ، توجب للنفس سكوناً فوجب اعتباره ، كنقد الناقد ، وتقويم القوم .

وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة : أن قائفا كان يعرف أثر الانشى من أثر الذكر . وأما قولهم « أنه يعتمد الشبه » فنعم . وهو حق . قالت أم سلمة « ما رسول الله ، أو تحتلم المرأة ؟؟ تربت يداك فيم يشميهها ولدها ؟ » متفق عليه . ولمسلم من حديث انس بن مالك عن ام سليم قالت « وهل يكون هذا \_ بعني الماء \_ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فمن أين يكسون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المراة رقيق أصفر تفين أبهما علا \_ او سبق \_ بكون الشبه منه » وعن عائشة : أن أمرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تغتسل المرأة أذا هي احتلمت ، وأبصرت الماء ؟ فقال: نعم . فقالت لها عائشة: تربت يداك . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعيها ، وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . وله أيضا من حديث أبي اسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قائماً عنسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار يهود . فقال : السلام عليك \_ الحديث بطوله \_ الى أن قال : جئت أسألك عن الولد ؟ فقال : ماء الرجل ابيض . وماء المراة اصفر فإذا اجتمعا ، فعلا منى الرجل منى المراة ذكرًا بأذن الله . واذا علا منى المراة منى البرجل انشى بأذن الله » . وسمعت شبيخنا رحمه الله يقول: في صبحة هذا اللفظ نظر . قلت : لان المعروف المحفوظ في ذلك : انما هو تأثير سيبق الماء في الشبه . وهو الذي ذكره البخاري من حديث انس « أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله

عليه وسلم المدينة . فاتاه . فسناله عن أشباء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : واما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المراة : نزع الولد . واذا سبق ماء المراة ماء الرجل : نزعت الولد » .

فهذا السؤال الذي سال عنه عبدالله بن سلام ، والجواب الذي نجابه به النبي صلى الله عليه وسلم : هو بغير السؤال الذي سال عنه الحبر . والجواب واحد . ولا سيما إن كانت القصة واحدة ، والحبر هو عبدالله بن سلام . فإنه ساله وهو على دين اليهود فانسي اسمى . وتوبان قال « جاء حبر من اليهود » وان كانتا قصتين والسؤال واحد : فلابد ان يكـــون الجواب كذلك .

وهذا يدل على انهم إنما سالوا عن الشبه . ولهذا وقع الجواب به . وقامت الحجة وزالت به الشبهة .

فجعل للشبه سببين : علو الماء وسبقه .

فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالاذكار والايناث . وأن

كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الحق الذي لائلك فيه . ولا ينافي سائر الاحاديث . فان الشبه من السبق ، والاذكار والابناث : من العلو ، وبينهما فرق وتعليقه على المشيئة لإبنافي تعليقه على السبب . كما أن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة ، وحاصصلة بالسبب ، واله اعلم .

والقصود: ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه في لحسوق النسب . وهذا معتمد القائف ، لا معتمد له سواه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين « اذا جاءت به اكحل العينين ، سسابغ الاليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو لا ما مضى من كتاب الله لكان في ولها شأن » لرواه البخاري . فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجمله الشبهه .

فان قيل: قهذا حجة عليكم ، لانه مع صريح الشبه ما يلحقه بمشبهه في الحكم .

قيل: انها منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لو لا الإيمان لكان لي ولها شان » فاللمان سبب اقوى من الشبه ، قاطع النسب ، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب نائما ذاك الدام يقارمه سبب اقوى منه ، ولهذا لا يعتبر مع الفراش ، بل يحسكم بالولد للفراش ، وان كان الشبه لغير صاحبه ، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش ، ولم يعتبر سمودة ، حيث أنتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالنسبة اليها ، ولم يعمل سمودة ، حيث أنتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالنسبة اليها ، ولم يعمله في التسبب لوجود الفراش .

واصول الشرع وقواعده ، والقياس الصحيح : يقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب وعدم انقطاعها .

ولهذا اكتفى في ثبوتها بادنى الاسباب : من شهادة المرأة الواحدة على الولادة ، والدعوى المجردة مع الامكان ، وظاهر الفرأش فلا يستبعد أن بكون النسبه الخالي عن سبب مقادم له كافياً في ثوته - ولا نسبة بين قوة اللحاق بالنسبه وبين ضعف اللحاق لمجرد المقد ، مع القطع بعدم الاجتماع ، في مسالة المشرقية والمنوبي ، ومن طاق عقيب المقد من غير مهلة ، ثم جاءت يولد .. فان قيل : فقد الني النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في لحسوق النسب ، كما في الصحيح : ان رجلا قال له « ان امرائي ولدت غلاما اسود . فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نم ، قال : فما الوائها ؟ قال : حمر ، قال : فهل فيها من أورق ؟ قال : نم ، أن فيها لودة ، قال : فأني لها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعة عرق ، قال : وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » . قال : عسى أن يكون نزعة عرق ، قال : وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » .

قيل: اثنها يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو اقوى منه كما في حديث ابن امة زمعة . ولا يدل ذلك على أنه يعتبر مطلقا . بل في المحديث ما يدل على اعتبار الشبه . فانه صلى الله عليه وسلم احال على نوع آخر من الشبه . وهو نوع العرق . وهذا الشبه اولى لقوته بالفراش . والله اعلم .

قالت الصنفية: اذا لم يتازع مدعي الولد فيه غيره فهو له . وان نازعه غيره مان كان احدهما صاحب فوائس: قدم على الآخر . فان انولد للفراش . وإن استويا في عدم الفراش ، فان كان إحدادها علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له . وإن لم يصفه واحد منهما ، فان كانا رجلين ، او رجلا وامراة : المحتى بهما . وان كانا امرائين ، فقال ابو حنيفة: يلحق بهما حكماً ، مع العلم بأنه لم يخرج الا من إحدادهما . ولكن الحقه بهما في الحسكم ، كما لو كان المدعى به مالا ناجري الانسان مجرى الاموال والحقوق .

وقال ابو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما ، كما قال الجمهور ، للقطع بأنه يستحيل أن يولد منهما ، بخلاف الرجلين ، فانه يمكن تخليقـــه من مانهما ، كما يخلق من ماء الرجل والمراة .

فالوا : وقد دل على اعتبار العلامات : قصة شاهد يوسف ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « اعرف عقاصها ووكاءها ووعاءها . فان جاء صاحبها فعرفها فادها اليه » . قالوا : ولو اثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لاثر ذلك في نتاج الحيوان فكنا تحكم بالشبه في ذلك ، كما تحكم به بين الآدميين . ولا نملم يذلك ثائلا . قالوا : والشبه امر مشهود مدرك بحاسة البصر ، قإما ان يحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا يحصل ، فإن حصل لم يكن في القائف . فائدة ، ولا حاجة اليه . وإن لم يحصل لنا بالشاهدة لم نصدق القائف . فائدة ، ولا حاجة اليه . وإن لم يحصل لنا بالشاهدة لم نصدق القائف .

تالوا: وقد دل الحس على وقوع النشابه بين الاجانب اللابن لا نسب يينهم ووقوع التخالف والتباين بين ذوي النسب الواحد ، وهذا امر معلوم بالشاهدة لا يمكن جحده ، فكيف يكون دليلا على النسب ، وبثبت بسه التوارث والحرمة وسائر احكام النسب ؟،

قالوا: والاستلحاق موجب للحوق النسب ، وقد وجد في المتداميين ، وتساويا فيه ، فيجب أن يتساويا في حكمه ، فانه يمكن كونه منهما ، وقد استلحقه كل واحد منهما ، والاستلحاق اقوى من الشبه ، ولهذا قالوا : لو استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بينا بغيره : الحقناه بعن استلحقه ، ولم نلتفت الى الشبه ،

قالوا: ولان القائف إما شاهد واما حاكم ، فإن كان شاهداً فمستند شهادته الرؤية . وهو وغيره فيها سواء .. فجرى تفرده في الشهادة مجرى شهادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العلم به . ومثل هذا لا نقيل .

وان كان حاكماً : فالحاكم لابد له من طريق يحكم بها . ولا طريق .هاهنا الى الرؤية والشبه . وقد عرف انه لا يصلح طريقاً .

قالوا : ولو كانت القافة طريقة شرعية لما عدل عنها داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما في قسة الولد الذي ادعته المراتان ، بل حكم به داود للكبرى وحكم به سليمان للصفرى بالقرينة التي "سسستدل بها من شفقيها عليه باقرارها به للكبرى ، ولم يختبر قافة ولا شبها .

قالوا : وقد روى زيد ابن ارقم قال « أتي على رضي الله عنه – وهو

باليمن .. بثلاثة وقعوا على امراة في طهر واحد. فسال اثنين اتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، حتى سالهم جميعا . فجعل كلما سال اثنين قالا : لا . فاقرع بينهم . فالحق الولد بالذي صارت اليه القرعة . وجعل عليه للني الدية . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه »(۱) وفي لفظ « فمن قرع فله الولد . وعليه لصاحبه للسالدية « . وفي لفظ » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسنم فقال : لا اعلم إلا ما قال على » آخرجه الامام احمد في المسند وابو داود والنسائي وابن ماحه والحائم في صحيحه .

قال ابو محمد ابن حزم: هذا خبر مستقيم السسند، نقلته كلهم ثقات ا.ه. .

وهداحدیث مداره علی الشمه عبی ، وقد رواه عنه جمهها . و وقد رواه عنه جمهها . و و ختلف علیه ،

فرواه يحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبدالله الواسطي ، ومبدالله ابن نمير ، ومالك بن اسماعيل النهدي ، وقيس بن الربيع . عن الاجلح وحيى بن عبدالله بن حجية الكندي - عن النميمي عن عبدالله بن الخليل المصفري الكوني عن زيد ابن ارقم . ومن هذا الوجه : أورده الحساكم . وكذلك رواه صغبان بن عيينة ، وعلى بن مسهو عن الاجلع ، وقالا : عبدالله ابن ابي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن المسسمين عن أبي الخليل ، ابن المي الخليل « ان ثلاثة نفر استركوا » ولم يذكر زيدا ولم يذكر زيدا ولم الشعبي عن عبد خير الحضومي ، ورواه ابن عيبنة وجور بن عبدالحميد وعبدالرحيم بن مسلمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عبد خير الحضومي - ورواه أبن عيبنة وجور بن عبدالحميد وعبدالرحيم بن مسلمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن على بن ذريح على أبي اسحاق الشيباني سلمان بن فيود - عن الشعبي عن وجل

<sup>(</sup>١) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه .

وبالحملة : فيكفي ان في هذا الحديث أمير المؤمنين ، وفي الحديث شـــمة ،

واذا كان شعبة في حديث لم يكن باطلا . وكان محفوظا . وقد عمل به اهل الظاهر . وهو وجه للشافعية عند تعارض البينة ـ وهو ظاهر ـ بل صريح ـ في عدم اعتبار القافة . فإنها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها لل القسرعة .

قالوا: واصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد . ولا حجة فيه . لأن النسب هناك ثابت بالفراش . فوافقه قول القائف ، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش وهذا الاخفاء به فمن ابن يصلح ذلك لاثبات كون القافة طريقا مستقلا بثبات النسب ؛ قال أصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع في الولد ، نفيا وإثباتا ، كما اذا ادعاه رجلان أو امرأتان ، أو اعترف الرجلان بانهما وطئا المراة بشبيهة ، وأن الولد من أحدهما ، وكل منهما ينفيه عن نفسه . وحينتُذ فإما أن نرجع أحدهما بلا مرجح ولا سبيل اليه . وإما أن نلفى دعواهما فلا بلحق بواحد منهما وهو باطل أيضاً . فانهما معترفان بسبب اللحوق . وليس هنا سبب غيرهما . وإما أن يلحق بهما مع ظهور الشبه البين بأحدهما ، وهو أيضا باطل شرعا وعرفا وقياسا كما تقدم . وإما أن يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد ، كما يقدم وأصف اللقطة وهذا لا اعتبار به ههنا ، بخلاف اللقطة . والفرق بينهما ظاهر . فإن إطلاع غم الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد ، بل هو واقع كثيرا . فإن الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها وعفاصها ووعائها ووكائها : فأمر في غاية الندرة ، فان العادة جارية بأخفائها وكتمانها ، فإلحاق إحدى الصورتين بالاخرى ممتنع ..

واما الالحاق بابوبن : فمقطوع ببطلانه واستحالته ، عقلا وحساً ، فهو كالحاق إبن ستين سنة بابن عشرين .

وكيف ينكر القافة الى مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه

بين الوالدين والولد من يلحق الولد بأيوين ؟ فاين أحد هذين الحكمين من الآخر ؟ في المقل والشرع والعرف والقياس .

وما اثبت الله ورسوله قط حكما من الاحكام يقطع ببطلان سببه حسا او عقلا ، فحاشا احكامه سبحانه من ذلك . فانه لا احسن حكماً منسه سبحانه وتعالى ، ولا اعدل ، ولا يحكم حكماً يقول العقل : ليتسبه حكم بخلافه ، بل احكامه كلها مما يشهد العقل والفطرة بحسنها ، ووقوعها على الم الوجوه واحسنها ، وانه لا يصلح في موضعها سواها .

و تولهم « انهما استويا في سبب الالحاق - وهو الدعوى - فيستويان . في الحكم ، وهو لحوق النسب » .

نيقال: القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعى مهما أمكن ، وقد أمكن ، ها هنا بيانها بالشبه الذي يطلع عليه الثالث ، فكان اعتبار صحتها بدلك أولى من أعتبار صحتها بمجرد الدعوى ، فاذا انتفى السبب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعى ــ كالفراش والقافة ــ بغير عمال المدعوى ، فاذا استوبا فيها استوبا في حكمها ــ فهذا محض الفقه ومقتضى قواعد الدع ،

وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشبه البين الذي نصبه الله سبحانه وتعالى علامات لثبوت النسب شرعاً وقدراً : فهذا مخالف القياس ولاصول الشرع.

وقد تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعى » و « البينة » اسم لما يبين صحة الدعوى ، فاذا و « البينة » اسم لما يبين صحة الدعوى ، فاذا كان من جانب احد المتلاعنين كان النسب له ، وإن كان من جهتهما كان النسب لهما .

وقولهم : « أو اثر الشبه والقافة في نتاج الآدمي لأثر في نتسساج الحيوان » . جوابه من وجوه . الثاني: أن الشارع يتشوف الى ثيرت الانتساب مهما أمكن ، ولا يحكم بانقطاع النسب الاحيث تعلد اثباته ، ولهذا ثبت بالقراش وبالمعوة وبالاسباب التي بعلثها لا يثبت نتاج الحيوان .

الثالث: أن اثبات النسب فيه حق فه وحق للولسه وحق للاب ، ويترتب عليه من احكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما يترقب ، فائبته الشرع بانواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نتاج الحيوان .

الرابع: أن سببه الوطء ، وهو أنما يقع غالباً في غابة التستر والتكتم عن العيون ومن أطلاع القربب والبعيد عليه ، فلو كلف البيئة على سببه لفناعت أنساب بني آدم ، و فسلت أحكام الصلات التي يبنهم ولهذا لبت بايسر شيء من مراش ودهوى وشبه ، حتى أنبته إبر حتيفة بمجرد العقد ، ما القطع بعدم وصول أحدهما إلى الاخر ، والبته للالتين مع القطع بعدم وصول أحدهما إلى الاخر وخروجه منهما احتياطا للنسب ، ومعلوم أن الشبه إدلى وأقوى من ذلك بكتير ،

الخامس: ان القصود من نتاج الحيسيوان: إنما هو المال المجرد ، فدعواه دعوى مال محض ، بخلاف دعوى النسب ، قاين دعوى المال من دعوى النسب ؟ وإين اسباب ثبوت احدهما من اسباب ثبوت الآخر ؟

السادس: ان المال بباح بالبلل ، ويعاوض عليه ، ويقبل النقــــلُ وتجوز الرغبة عنه . والنسب بخلاف ذلك .

السابع: أن الله سبحانه جعل بين أشخاص الآدميين من الفروق في صورهم وأصواتهم وحلاهم ما يتميز به بعضهم من بعض ، ولا يقع مصه الاشتباه بينهم ، بعيث يتساوى الشخصان من كل وجه الافي غاية اللندة ، مع انه لابد من الفرق وهذا القدر لا يوجد مله بين أشخاص الحيوان ، بل التشابه فيه اكثر ، والتعائل أغلب ، فلا يكاد الحس بعيز بين نتاج حيوان ونتاج غيره برد كل منهما الى أمه وأبيه ، وإن كان قد يقع ذلك ، لكن وقو عقل النسابة الى النخاص الامي فالحاق أحدهنا بالآخر معتنع .

قولهم : « ان الاعتماد في القافة على الشبه وهو أمر مدرك بالحس . فان حصل بالمشاهدة: فلا حاجة الى القائف ، وان لم يحصل لم يقبل قول. القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالعس نوعان :

نوع يشترك فيه الخاص والعام ؛ كالطول والقصر ؛ والبياض والسواد ونحو ذلك ، فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشــــاهد بما لا يدركــــه. الناس معـــه .

والثاني : ما لا يلزم فيه الاشتراك ، كروية الهلال ، ومعرفة الاوقات ، واخد كل من الليل والنهاد في الزيادة والنقصـــان ، ونحو ذلك مما يختص. بمعرفته الهل الخبرة من تعديل القسمة ، وكبر الحيوان وصـــــفره ، والخرص ، ونحو ذلك ، فهذا وامثاله مما يستبد به الحس ولا يجــب الاشتراك فيه فيقبل فيه قول الواحد والائتين .

ومن هذا : التشابه بل والتماثل بين الآدميين . فان التشابه بين. الولد والولد يظهر في صورة الطفل وشكله ، وهيئة اهضائه ، ظهورا خفيا يختص بعمد فنه القائف دون غيره . ولهذا كانت العرب تعرف ذلك لبني مدلج وتقر لهم به ، مع أنه لا يختص بهم ، ولا يشترط كون القائف منهم . قال اسماعيل بن سعيد : سالت أحمد عن القائف : هل يقضى بقوله ؟ قال : يقضى بقوله أذا علم ، وأهل الحجاز يعرفون ذلك . وشرط بعض الشافعية كونه مملجها ، وهذا ضعيف جدا لا يلتفت الهه .

قال عبدالرحمن بن حاطب «كنت جالسا عند عمر . فجاءه رجلان في. غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : ادعوا لي اخسب بني المسطلق. . فجاء فقال: ابن إيهما تراه ؟ فقال: قد اشتركا فبه » وذكر بقية المخبر . وبنو المسطلق يطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج .

وكذلك إباس بن معاوية كان في القيافة وهو من مزينة ، وشريع بن الحارث القاضي كان تالفا . وهو من كندة . وقد قال احمد : اهل الحجاز يعرفون ذلك ولم يخصه بيني مدلج ..

والمقصود : أن أهل القيافة كأهلُ النخبرة وأهلُ النخرص والقاسمين.

وغيرهم : ممن اعتمادهم على الامور المشاهدة الرئية لهم ؛ ولهم فيها علات يختصون بممر فتها : من التماثل والاختلاف والقدر والمساحة . وابلغ من ذلك : الناس يجتمعون لرؤية الهلال ؛ فيراه من بينهم الواحمد والاثنان ؛ فيحكم بقوله وا قولهما دون بقية الجمع .

تولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب ، والاختلاف بين المستركين في المستركين في المستركين في المستركين في المسحنة وتعالى به العادة ، وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة في النادر : لا يخرجه عن أن يكون دليلا علد علم معارضة ما يقاومه ، الا ترى أن الفرائد : لا يخرجه عن أن يكون دليلا علد علم عارضة ما يقاومه ، الا ترى أن الفرائد ، ويتخلف دلالته ، ويتخلق الولادة ، وأنه أبته ؟ ويجوز ــ بل يقع كثيراً ــ تحلف دلالته ، ويتخليق الولد من غير مأه صاحب الأمرائل . ولا يبطل ذلك تتخلف منا دليلا ، وكذلك امارات الخرص والقسمة والتقريم وغيرها : قد تتخلف عنا احكامها ومدلولاتها ، ولا يعنع ذلك اعتبارها وكذلك فلسهادة المشاهدين عفي حكال ظاهر مع جواز تخلف دلالته ، ووقوع ذلك وامثال ذلك كنار ع، قالها دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالته ، ووقوع ذلك وامثال ذلك كثير ، قولهم « أن الإستلحاق موجب للحوق النسب ، وقد اشتركا فيه ، فيستركان في موجبه » .

قلنا: هذا صحيح اذا لم يتميز احدهما بأمر خارج عن الدعوى . فأما إذا تميز بامر آخر ؛ كالفراش والشبه: كان اللحاق به ؛ كما لو تميز بالبينة ، بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات ، فأنه اسم لما يبين الحق ويظهره ؛ وظهور الحق عهنا بالشبه : أتوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوحم والفلط والكذب ، وأقوى بكتير من فراش يقطع باجتماع الزوجين فيه .

قلنا: هذا فيه قولان لن يقول بالقافة ، هما روايتان عن أحمسه ، ووجهان لاصحاب الشافعي ، مبنيان على أن القائف : همسل هو حاكم أو شاهد ؟ عند طائفة من اصحابنا وعند آخرين : ليسا مبنيين على ذلك ، بل الخلاف جار ، سواء قلنا : القائف حاكم أو شمساهد ، كما تعتبر حاكمين في جزاء العبد . ركذلك اذا قبلنا قوله وحده : جاز ذلك . وان جملناه شاهداً ، كمها نقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده .

ومنهم من يبني الخلاف على كونه شاهدا او مخبرا . فان جعلنا المخبرا التناق شاهدا المخبرا أكسلي بخبره وحده كالخبر عن الامور الدينية . وان جعلناه شاهدا لم تكتف بشهادته وحده . وهذا الشائل معيك ، فان الساهد مخبر ، والمخبر شاهد . فكل من يشهد بشيء فقد اخبر به والشريعة لم تفسيرق بين ذلك اصلا ، وانعا هذا على اصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ « الشهادة »

وقد تقدم بيان ضع**ف ذلك ، وانه لا** دليل عليه ، بل الادلة الكثيرة ــ من الكتاب والسنة ــ تدل على خلافه .

والقضايا التي روبت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ليس في قضية واحدة . منها أنهم قالوا : القائف تلفظ بلبغظة « اشهد نه ابنه » ولا يتلفظ بدلك القائف اصلا ، وانما وقع الاعتماد على مجسرد. خبره ، وهو شهادة منه ، وهذا بين لن تأمله ، ونصوص احمد لا تشعر بهذا البناء الذي ذكره بوجه ، وانما المتأخرون يتصرفون في نصوص الائمة ، ويبيئونها على ما لم يخطر لاصحابها ببال ، ولا جرى لهم في مقال ، ويتناقله . ويبيئونها على ما لم يخطر لاصحابها ببال ، ولا جرى لهم في مقال ، ويتناقله , يعضهم عن بعض ، ثم يلزمهم من طره اوازم لا يقول بهم الالمة . فمنهم من يطرحه ويلتزم القول بها ، ويضيف ذلك الى الائمة ، وهم لا يقولون به . يدرج بين الناس بجاه الائمة ، ويفتى به ويحكم به والامام لم يقله قط ، بل

ونحن نذكر نصوص الامام احمد في هذه المسالة .

قال جعمر بن محمد النسائي: سمعت ابا عبدالله يسال عن الوليد يدعيه الرجلان؟ قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن الحقاه باحدهما: فهو لـــــه.

وقال محمد بن داود المصيصي : سئل أبو عبدالله عن جارية بين رجلين وقعا عليها ؟ قال : أن الحقوه باحدهما فهو له . قيل له : أن قال أحسيد القافة: هو لهذا ، وقال الآخر: هو لهذا ؟ قال : لا يقبل قول واحد متى يجتمع النان ، يكونان كتاهدين . وقال الاثرم: قبل لايي عبدالله : ان قال القافة: هو لهذا ، وقال الآخر هو لهذا ؟ قال : لا يقبل قول واحد حتى يجتمع النان ، فيكونا كتاهدين ، وإذا شهد النان من القافة أنه لهذا : فيهو لسله .

واحتج من رجع هذا القول بأنه حكم بالشبه ، فيعتبر فيه العدد ٤ كالحكم بالمثل في جزاء الصعيد .

وقال أحمد في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : يدعي التائف . فاذا قال هو منهما : فهو منهما ، نظرا الى ما يقول القائف ، وان حمله لواحد : فهو لواحد .

وقال في رواية اسماعيل بن سعيد : وسئل عن القائف ، هل يقضى بقوله ؛ فقال يقضى بذلك اذا علم .

ومن حجة هذا القول – وهو اختيار القاني وصاحب المستوعب ٤ والصحيح من مذهب الشافعي ، وقول اهل الظاهر – : ان النبي صلى الله عليه وسلم سرء بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عمر أنه استقافه المسطلتي وحده : كما تقدم ، واسستقاف ابن عباس ابن كلدة وحده واستلحق بقوله .

وقد نص احمد على انه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم يوجد سواه والقائف مثله . فيخرج له رواية ثالثة كذلك . والله اعلم .

بل هذا أولى من الطبيب والبيطار ــ لانهما أكثر وجوداً منه ، فاذاً اكتفى بالواحد منهما ــ مع عدم غيره ــ فالقائف أولى .

فيقال: قد اختلف القائلون: لقافة: هل يعتبر في تداعي المراتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لاصحاب الشافعي: أحدهما لا يعتبر ههنا ، وأن اعتبر في تداعي الرجلين .

والوجه الآخر ــ وهو الصحيح ــ : ان القافة تجري ههنا كما تجري بين الرجلين .

قال احمد - في رواية ابن الحكم في بهودية ومسلمة ولدتا ، فادعت اليهودية ولد المسلمة - قبل له : يكون هذا في القائفة ؟ قال " ما احسنه اهر. والاحاديث المتقدمة التي دلت على ان الولد باخذ الشبه من الام تارة ، ومن الاب تارة : تلل على صحة هذا القدار.

فان الحكم بالقافة انما هو حكم بالشبه . وقد تقدم في ذلك حديث هائشة وام سلمة ، ورئس بن مالك ، وثوبان ، وعبدالله بن سلام . وكون الام يمكن معرفتها يقيناً \_ بخلاف الاب \_ لا يدل على ان القافة لا تعتبر في حتى المراتبين ، لانا إنما نستعملها عند عدم معرفة الام ، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيمن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها ، كما ان انما نستعملها هي حق الرجلين عند عدم تيمن القراش ، لا عند تيمنه .

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها : فاما أن لا يكون ذلك شريعـــة ليمما ، وهو الظاهر ، اذ لو كان ذلك شرعاً للتوا القافة الولد .

واما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة ، لكن في حق الرجلين ، كما هو احد القولين في شريعتنا . وحينئذ فلا كلام .

واما أن تكون مشروعة مطلقاً ، ولكن اشكل على نبيبي الله (مر الشبيه بحيث لم يظهر لهما ، وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة . بل قد يشتبه عليه كثيراً .

وعلى كل تقدير: فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا رائه اعلم . بل قصة داود وسليمان صريحة في ابطال الحاق الولد بأمين . فإنه لم يحكم به نبى من النبيين الكريمين .. صلوات الله عليمنا وسلامه .. بل تنققا على الغاء هذا الحكم ، فالذي دلت عليه القصة لا يقونون به ، والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة .

### فمسل

وأما حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والاقراع بينهم فف فهو حديث مضطرب جداً ، كما تقدم ذكره .

رقد قال علي بن سعيد: سألت احمد بن حنبل عن هذا الحديث ؟ فقال: هذا حديث منكر . لا/دري ما هذا ؟ لا اعرفه صحيحا .

وقال له اسحاق بن منصور : حديث زيد بن ارتم « ان ثلاثة وقعوا على امراة في طهر واحد؟ » قال : حديث عمر في القاقة اعجب إلي ً .

ويدل عليه ايضاً : ما رواه قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن علي رضى الله عنه « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد ، فجاءت بولد ، فدعا له علي القافة ، وجعله ابتهما جميعاً ، يرفهما وبرثانه » وُهذا يدل على ان مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة .

وایضا : فالههود من استعمال القرعة انها هو اذا لم یکن هناك مرجح سواها . ومعلوم : ان القافة مرجحة : اما شهادة ، واما حكما ، واما فتیا . فلا یصار الی القرعة مع وجودها .

وايضاً : فنفاة القافة لا ياخذون بحديث على في الترعة ، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة ، فلا يقولون بهذا ولا بهذا .

فنقول: حديث علي: اما أن يكو ثابتاً أو ليس بثابت ، فأن لم يثبت فلا أشكال . وأن كان ثابتاً : فهو وأقعة عين ، تحتمل وحوها :

أحدها: أن قد لا يكون رجد في ذلك الكان وذلك الوقت قائف ، أو يكون قد اشكل على القائف ولم يتبين له ، أو يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا ، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا : لم يجزم بوقوع احساد الاحتمالات الا بدليل وقد تضمنت القصة أمرين مشكلين .

احدهما : ثبوت النسبُ بالقرعة .

والثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية للآخر .

فهن صبحح الحديث ونفى الحكم والتعليل - كبعض أهل الظاهر - قال به ولم يلتفت الى معنى ولا علة ولا حكمة ، وقال : ليس هذا الا التسليم والانتياد ، وأما من سلك طريق التعليل والحكمة ، فقد يقول : أنه أذا تعلرت القافة وأشكل الابر عليها : كان المصير الى القرعة أولى من ضياع نسب الولد ، وتركه هملا لا نسب له ، وهو ينظر الى نائج أمه وواطئها ، فالقرعة همنا أثرب الطرق الى أثبات النسب فأنها طريق شرعي ، وتد سعت الطرق سواها ، وأذا كانت صالحة لتعيين الإملاك المطلقة ، وتغيين الرقيق من الحر ، وتعيين الزوجة من الاجتبية ، فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسسب، من غسيره ؟ .

ومعلوم أن طرق حفظ الانساب اوسع من طرق حفظ الاموال .

والشارع الى ذلك اعظم تضوقا فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة ، ولتعبينه تارة ، وههنا احد المتداعين هو أبوه حقيقة ، فعملت القرعة في. تعبينه ، كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاجنبية ، فالقسرعة. تخرج المستحق شرعا ، كما تخرجه قدرا .

وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شكاء . فلا استبعاد في الالحاق بها عند تمينها طريقا ، بل خلاف ذلك ، هو المستبعد .

الامر الثاني: الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه ، ولهذا أيضا وجه فان وطع كل واحد من الآخرين إكان صالحا لحصول الولد له . ويحتمل أن يكون الولد له في نفس الامر . فلما خرجت القرعة لاحدهم : أبطلت ما كان من الواطئين من حصول الولد له فقد بلد كل منهم بلدار يرجو به أن يكون الورع له . فقد اشتركوا في البلد ، فاذا فان احدهم بالزرع: كان من العدل أن يضمن لصاحبيه فلتي القيمة ، والدية قيمة الولد شرعا فلزمه ضمان فلتيها لصاحبيه ، أذ الثلثان موض فلتي الولد الذي استبد به دونها ، مع اشتراكهما في سبب حصوله ، وهذا اصع من كثير من الاحكام الني يشبتونها بالرائم واقيستهم والمغنى فيه اظهر .

وقد اعتبر الصحابة رضى الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور ، حيث حكموا بعربته ، والزموا الواطيء ، فداءه بمثله لما فوت رقه على سيد الامة ، هذا مع انه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد ، بل. الزوج وحدد هو الواطيء ، ولكن لما كان الولد تابعاً لامه في الرق : كان بصدد. أن يكون رقيقاً لسيدها ، فلما فاته ذلك با بانعقاد الولد حراً من امت الرما الواطيء بان يغر لم فنظيره ، ولم يلزمو باللدية ، لانه الما فوت عليه التراع الواطيء : كان السلدي فوته الواطيء التراع على اكان السلدي فوته الواطيء القدر عراً ، فالزمه حصة صاحبيه من المدية ، ولو كان واحسدا لزمه نصف الدية ،

فهذا أحسن وجوه الحديث . فان كان صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالقول الصحيح هو القول بعوجبه . ولا قول سواه . ولله التوفيق .

#### فصيل

هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوى

واما الحكم بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى: فهو المسمى بالحسبة 4 والته لي له: والى الحسبة .

وقد جرت العادة بافراد هذا النوع بولاية خاصة ، كما أفردت ولاية المظام بولاية خاصة ، والمتولي لها يسمى والي المظام بولاية المال تبضأ وصرفا بولاية خاصة ، والمتولي للملك يسمى وذيراً ، ونظر البلد لاحصاء المال ووجوعه وضبطه ، تسمى ولايت. • ولاية استيفاء ، والمتسولي لاستخراجه وتحصيله معن هو عليه ، تسمى ولايته ولاية السر ، والمتولي لاستخراجه وتحصيله معن هو عليه ، تسمى ولايته ولاية السر ، والمتولية فلفصل الخصوصات ، والبات الحقوق ، والجكم في الفروج والاكتحة والطلاق والنفقات ، وصحة العقود وبطلانها : المخصوص بأسم الحاكم والقاضي ، وان كان هذا الاسم يتناول كل حاكم بين النبي وقاض ينهما ، فيدخل اصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى ( ؟.٨٥ إن الله يأمركم أن تؤدوا الإمانات الى اطلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل) وتحت قوله الإمانات الى اطلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل) وتحت قوله

"صالى ( ه: \$) فلا تخشوا الناس واخشون ؛ ولا تشتروا بآباني ثمناً قليلا 
ومن لم يحكم بما انزل الله خاولتك هم الكفرون ) وقوله ( ه ه > فاولتك هم 
الظالون) وقوله ( ه: ٧٩ قاولتك هم الفاسقون ) وتصت قوله ( ه: ١٤ وان 
الظالون) وقوله ( هن ولا تتبع أهواهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلاثة ) وقوله ( من ولي القضاء فقد ذبع بغير سكين ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم ال المتسطون عند الله على منابر من فود من بهين الرحمن – وكلنا 
يديه يمين – اللين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وآلوا ) ..

والقصود: أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى: هو المعروف بولاية الحسبة.

وقاعدته وأصله هو الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي بعث الله يه رسله ، وأنزل به كتبه ، ووصف به هذه الامة ، وفضلها لأجله على سائر الامم التي أخرجت للناس ، وهذا وأجب على كل مسلم قادر . وهو فرض كفاية . ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوى الولاية والسلطان . فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . فان مناط الوجوب : هو القدرة ، فيجب على القادر ما لا يجسب على العاجز ، قال تعالى : ( ١٦:٦٤ فأتقوا الله ما استطعتم ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم « اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وجميع الولايات الاسلامية مقصودها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن ، والمطلوب منه : الصدق ، مثل صاحب الديوان الذي وظيفته : ان يكتب المستخرج والعروف ، والنقيب والعريف الذي وظيفته : اخدر ولي الامر بالاحوال . ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع ، والمطلوب منه : العدل ، مثل الامر والحاكم والمحتسب . ومدار الولايات كلها : على الصلحق في الاخبار ، والعدل في الانشاء . وهما قرينان في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى (١١٥٠١ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الامراء الظلمة « من صدقهم بكذبهم ، واعانهم على ظلمهم ، فليس مني ولسب منه ولا يرد على الحوض . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ، فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض » ، وقال تعالى ( ٣٢٢(٣٢١١٢٦ هل أنبئتم على من تنسلول السياطين ؟ تنول على كل أقال أليم ) « قالاقاله » الاتكاذب » و « الاليم » الظالم الفاجر ، وقال تعالى (١٩٤١) ١٦ (المسمعة بالناصية ، ناصية كافية خاطئة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق ، فان الصدق يعنى الى البر ، وأن البر يعني الى الجنة ، وأياكم والكلب ، فأن الكذب يعنى الى المجود ، وأن المجود يعدي الى النار » ،

والفالب: أنه لا يوجد الكامل في ذلك . فيجب تحري خير الخيرين ودفع شر الشرين . وقد كان الصحابة رغي الفعرين والمصاري على المجوس عباد النار . لان النصاري أقرب اليهم من أولئك . وكان يوسف الصداق عليه السلام فالبــــا لفرءون مصر ، وهو وقومه مشركون ، وفعل من الفير والمســـال ما قدر عليه ، ودعا الى الايمـــان مشركون ، وفعل من الفير والمـــان ما قدر عليه ، ودعا الى الايمــان بحسب الامكان .

#### فصيل

اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المسدولي بالولاية: يتلقى من الالفاظ والاحوال والموف ، وليس لذلك حد في الشرع ،، فقد يدخل في ولاية القضاعات في يعض الازمنة والامكنة - ما يدخل في ولاية السحب في أولاية المال مهذه الولايات في الاصل ولايات دينية ، ومثالات الحسبة ، وولاية المال من ولاية من هذه الولايات ومالسها بعلم وعلى ، وطالع الله ورسوية . فين عدل الامكان ، فهو من الامراء الإيراد العلولين ، ومن حمل فيها بجهل وظلم ، تهو من الامكان ، فهو من الامراء الإيراد العلولين ، ومن حمل فيها بجهل وظلم ، تهو من الاملان ، والامالين المعتدر ، ولا الامراد لغي نعيم ، وان الفجاد لقي جميم ) .

فولاية المدرب في هذه الازمنة ، في البلاد النسسامية والمدرية وما جاورها: تختص بإقامة الحدود : من القتل ، والقطع ، والجلد ، ويدخل فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار ، كما تختص ولاية القضاء بمه فيه كتاب وشهود واقرار ، من الدعاوى التي تتضمن اثبات المحقوق والحكم بإيصالها الى اربابها ، والنظر في الإيضاع والاموال التي ليس لها ولي معين ، والنظر في حال نظار الوقوف ، واوصياء اليتامى ، وغير ذلك .

وفي بلاد أخرى ــ كبلاد الغرب ــ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء انما هو منفذ لما يامر به متولي القضاء..

واما ولاية الحسبة: فخاصتها الامر بالمروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة ، واهل الديوان وتحوهم ، فعلى متولي الحسبة أن يامر العامة بالصوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ، واما القتل فالى غيره ، ويتعاهد الائمة والمؤذنين ، فمن فيرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الامة ، وخرج عن المشروع الزمه به راستمان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي .

واعتناء ولاة الامور بالوام الرعية باقامة الصلاة أهم من كل خيء . فانها عماد الدين ، وأساسه وقاعدته . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله « ان اهم امركم عندي الصلاة . فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها تكان لما مواها اشد اشاعة » ..

وياس ـ والى الحسبة ـ بالجمعة والجماعة واداء الامائة والصدق ، والنصح في الاقوال والاهمال ، وينهى عن الخيانة ، وتطفيف الكبال والميزان والنصح في الاقوال والمباعات ، وينفقد احول المكايل والمواتين ، واحوال الصناع اللين ومستعون الاطمعة والملابس والالات فيستعهم سن صناعة المحرم على الاطلاق كالات الملاهى وثياب الحرير للرجال ، ويعنع من اتخاذ انواع المسكرات ، ويمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ، ويمنع من إلمسكرات ، ويمنع من جمل النقود متجرا . فإن بلاك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه الا الله ، بل الواجب : أن تكسون يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه الا الله ، بل الواجب : أن تكسون

النقود رؤوس اموال يتجر بها ، ولا يتجر فيها . واذا حرم السلطان سكة . و نقدا منع من الاختلاط بما اذن في الماملة به .

ومعظم ولايته وقاعدتها: الاتكارعلى هؤلاء الزغلية ، وارباب الغش في المضاعم والمسارب والملابس وغيرها . فإن هؤلاء يغسدون مصسالح الامة والفرر بهم عام لا يمكن الاحتراز منه ، فليه أن لا يهم عظيمة ، والفرة بهم أمثالهم ولا يرفع عنهم عقوبته . فإن اللبلة بهم عظيمة ، والمفرة بهم شاملة ولا سيما هؤلاء الكيماويين الذين يغشون النقود والعواهر والعطل والطيب وغيرها ، يضاهئون بزغلهم وغشهم خلق الله . والله تعالى لم يخلق مسيئاً فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه ، قال تعالى – فيما حكى عنه رسول الله وسلوات الله وسلامه عليه – : « ومن اظم معن ذهب يخلق كخلقي » فليخلتوا شعيرة » .

ولهذا كانت المستوعات \_ تالطبائخ واللابس والمساكن \_ غير مخلوقة إلا بتوسط الناس ، قال تعالى : ال ١٣٩١ / ٢٥٤ وآية لهم أنا حملنا لدريتهم في 
القلك المستحون ، وخلقنا لهم من مشسله ما يركبسون ) وقال تعالى : ( ١٣٩٥ / ٢٩٩٥ / ١٩٠٨ العبترن ما تنحتون ، واله خلقتكم وما تعملسون ) وكانت 
المنافق أن من المادن والنبات والدواب غير مقدور لبني آدم أن يستعوها الا 
تكن يشبهون بها على سبيل النش ، وهذا حقيقة الكيمياء ، قانها ذهب 
مشسسة ، ،

ويدخل في المنكوات: ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة ، مثل عقود الربا صريحا واحتيالا ، وعقود المسر ، كبيوع الغور كحبل الحبلة ، والملامسة والمنابذة والنجش ، وهو أن يويد في السلمة من لا يريد شراءها ، -وتعوية الدابة الليون ، وسائر انواع التدليس ، وكذلك سائر الحيل المحرمة على اكل الربا . وهى ثلاثة اقسام .

احدها: ما يكون من واحد " إنها اذا باعه سلعة بنسيئة ، ثم اشتراها منه باقل من ثمنها تقدا 6 حيلة على الرباء ...

و : الله ومنها : ما تكون ثنائية الا وهي أن تكون من اثنين الا مثل أن يجمع الى

القرض: بيما أو إجارة ، أو مساقاة أو مزارعة ونحو ذلك . وقد ثبت عن . النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل سنلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربع ما لم يضمن . ولا بيع ما ليس عنسمك » قال الترمذي : حديث. صحيح ، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع . بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا » .

ومنها: ما تكون ثلاثية ، وهي أن يدخلا بينهما محلا للربا ، فيشتري. السلعة من آكل الزباء ، ثم ببيعها لمطي الزبا الى أجل ، ثم بعيــــدها الى صاحبها ينقص دراهم يستعيدها المحلل .

وهذه الماملات: منها ما هو حرام بالاتفاق ، مثل التي يباع فيها المبيع منها المبيع الشرعي ، أو يغير الشرعي ، أو يقلب فيها الدين على المسر . فأن المسر يجب إنظاره ، ولا تجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها ، ومتى استحل المرابي قلب الدين ، وقال المدين أما أن تقضى ، وأما أن تزيد في الدين والدة : فهو كافو ، يجب أن يستناب ، فأن تاب وإلا قتل ، وإخذ ما أما في على الما في على الما في المنابع على المنابع المنابع على ومقوية قامله ، ولا يتوقف ذلك على دعوى ومعمى عليه ، فأن ذلك من المتكوات التي يجب على ولى الامر اتكارها ، والني عنها .

#### فصــــل

ومن المنكرات: تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق . فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، لما فيه من تغرير البائع . فائه لا يعر ف السعر ، فيشتري منه المشتري بدون القيمة . ولذلك اثبت له النبي صلى . الله عليه وسلم الخيان اذا دخل الى السوق ، ولا نواع في ثبوت الخيار له مع الغيس .

وأما ثبوته بلا غبن : ففيه عن أحمد روايتان :

احداهما: يثبت . وهو قول الشافعي ، لظاهر الحديث .

والثانية: لا يثبت لعدم الغبن • ولذلك ثبت الخيسسار للمشتري. المسترسل اذا غبن .. وفي الحديث ( غبن المستوسل ربا ) وفي تفسيره قولان . احدهما : انه الذي لا يعرف نبية السلمة . والثاني ـ وهو النصوص عن احمد ـ انه الذي لا يماكس ، بل يسترسل ويقول : اعطني هذا . وليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ، ويبيعوا المسترسل بغيره ، وهذا مما يجب على والي الحسبة اتكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع فان القادم جاهل بالسعر .

ومن هذا: تلقي سوقة الحجيح الجلب من الطريق: وسبقهم الى المنازل يشترون الطعام والعلف ؛ ثم يبيعونه كما يربدون: فيمنعهم والى الحسبة من التقدم لذلك . حتى يقدم الركب ؛ لما في ذلك من مصلحت الركب ، ومصلحة الجالب ومتى اشتروا شيئًا من ذلك منعهم من بيعسه بالفاحش .

ومن ذلك : نهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن يبيع حاضر لباد . دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض » قبل لابن عباس : ما معنى قوله « لا بيبع حاضر لباد ؟ » قال « لا يكون له سمساراً » .

وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتري . فان القيم اذا وكله القادم في بيع سلمة يحتاج الناس اليها ، والقادم لا يعوف السعر : أضر ذلك بالمشترى كما أن النهى عن تلقى الجلب لما فيه من الإضرار بالبائمين ..

ومن ذلك : الاحتكار لما يحتاج الناس اليه ، وقد روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبدالله العدوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا لا يحتكر الا خاطيء » فإن المحتكر الذي يعمد الى شمراء ما يحتاج السه الناس ، ولهذا كان لولي الامر أن يكره المحتكرين على يبع ما عندهم بقيمة المثل ، فيد مرورة الناس اليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه ؛ والناس في مخمصة ، او سلاح لا يحتاج اليه ، والناس يحتاجون البه للجهاد أو غير ذلك ، فإن من اضطر الى طعام غيره : اخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع من بيمه ، الا باكثر من سعوه ، فاخذه منه بعا طلب : لم يجب وكدلك من اضطر الى الاستدانة من الغير ، فابى ان يعطيه إلا بربا ، او معاملة ربوية ، فاخده منه بدلك : لم يستحق عليه الا مقداد راس ماله . وكذلك أذا اضطر الى منافع ماله ، كالجيوان والقلس والفاس ونجوها : وجب عليه بدلها له مجانا ، وفي احد الوجهين ، وهو الاصح ، وباجرة المسل في الآخر . . واضاط الى طعامه وشرابه ، فحبسه عنه حتى مات جسوعا وعطشا : ضبته بالدية عند الامام احمد ، واحتج بغمل عمر بن الخطاب . وقيل له : تذهب اليه ؟ نقال : إي والله .

#### فصنل

واما التسمير : فمنه ما هو ظلم محرم . ومنه ما هو عدل جائز .

فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ،
و منعهم مما أباح الله لهم ، فهو حرام ، واذا تضمن العدل بين الناس ، متل
اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوسة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحسرم
عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل ، فهو جائز ، بل واجب ،

فأما القسم الاول: فمثل ما رؤى أنسى قال: « غلا السمر على عهد النبي صلى الله طله وصلم . فقال: يا رسول الله أنو صمرت لذا أ فقال: ان الله هو القابض المرازق الباسطد المسمر . والتي لارجو أن التي الله ولا يطالبني أحد بمظالمة ظلمتها أياه في دم ولا مال » رواه أبو داود والترمذي وصححه .

فاذا كان الناس بيبعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر ـــ اما لقلة الشيء ، وما لكثرة الخلق ـــ فهذا الى الله . فإلزام الناس أن يسيموا بقيمة بعينها : اكراه بغير حق .

واما الناني: فمثل ان يعتنع اربات السلع مسن بيعها ، مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير الا الوامهم بقيمة المثل ، والتسمير ههنا الزام بالعدل الذي الزمهم الله به .

# فصئل

ومن اقبح الظلم اتخافارا) الحانوت على الطريق او في القرية ، باجرة معينة على ان لا يبيع احد غيره ، إنهذا ظلم حرام على الخرج والمستاجر . وهو نوع من اخذ اموال الناس قهرآ ، واكلها بالباطل ، وفاعله قد تحجر واسمآ ، فيخاف عليه ان يحجر الله عنه رحمته كما حجر على الناس فضله ورزقه .

#### فصــل

ومن ذلك : من يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الاصناف الا ناس معروفون . فلا تباع تلك السلعة الا لهم . ثم يبيعسونها هم بعا يريدون . فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب . فهسلما من النبغي في الارض والفساد ، والظام اللدي يحبس به قطر السماء ، وهؤلاء يجب التسسميم عليهم ، وال لا يبيعوا الا يقيمة المثل . ولا يشتروا الا يقيمة المثل ، بلا تردد في ذلك عند احد من الملماء ، لانه أذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النسوع أو يستريه ، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاؤا : كان ذلك فلمناس : ظلما لناس : ظلمسال البائمين الذين يريدون يبع تلك السلع ، وظلمسال للمسترين منهم .

متاسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع . وحقيقته: الوامهم بالمدل ومنعهم من الظلم . وهذا كما أنه لا يجوز الاكواه على البيع بعسير حق . فيجوز أو يجب الاكواه عليه الدين الواجب ، فيجوز أو يجب الاكواه عليه بحق ، مثل بيم المال لقضاء الدين الواجب ، ومثل البيع للمضطر الى طعام أو لباس ، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير .

فان لوب الارض ان ياخذه بقيمة المثل . ومثل الاخذ بالنسفعة . فان للتسفيع ان يتملك المشقص بثميته قهرا . وكذلك السراية في العتق . فانها تنفرج الشقص من ملك الشريك قهرا وتوجب على المعتق المعاوضة عليسه قهراً . وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس والوقيق والمركسوب

<sup>(</sup>١) في نسخة الفقى : ابجار الحانوت .

بحج او كفارة او نفقة \_ فهتى وجده بثمن المثل وجب عليه وشراؤه ،
 واجبر على ذلك . ولم يكن له أن يعتنع حتى يبذل لــــه مجانا ، او بدون ثمن المــــــل .

## فصيل

ومن ههنا : منع غير واحد من العلماء ـ كابي حنيقة وأصـــحابه ـــ القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالاجرة : أن يشـــتركوا . فأنهم اذا اشتركوا ــ والناس يحتاجون اليهم ــ الهلوا عليهم الاجرة .

قلت: كذلك ينبغي لوالي الحسبة: ان يمنع مفسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك ، لما في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم ، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس الى منافعهم ، كالشهود والدلالين وغيرهم ، على ان في شركة الشهود ميطلا آخر ، فان عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر ، لا يمكن الاشتراك فيه. . فان الكتابة متميزة ، والتحمل متميسر ، والاداء متميز ، لا يقع في ذلك اشتراك ولا تعاون ، فباي وجه يستحق احدهما اجرة عمل صاحبه ؛

وهذا بخلاف الاشتراك في سائر الصنائع . فانه يمكن احد الشريكين أن يعمل بعض العمل والآخر بعضه ، ولهذا اذا اختلفت الصنائع : لم تصح الشركة على احد الوجهين ، لتعدد اشتراكهما في العمل ، ومن صححها نظر المى انهما يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر اذا خرج لحاجة ، فيتم الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ، وان لم يتم في عين الممل .

واما شركة الدلالين: فغيها أمر آخر. وهو أن الدلال وكيل صاحب السلمة في بيمها . فاذا شارك غيره في بيمها كان توكيلا له فيما وكل فيه . فان قلنا : له أن فانا : له أن يوكل : لم تصح الشركة . وأن قلنا : له أن يوكل : صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الامور ، ويواعيها ، وبراءي مصالح الناس وهيهات هيهات . ذهب ما هنالك .

والمقصود : أنه أذا منع القسامون ونحوهم من الشركة ، لما فيه من

التواطق على إغلاء الاجرة ، فمنع البائعين الذين تواطؤا على أن لا يبيعوا الا بشمن مقدر اولى واحرى .

وكذلك يمنع والي الحسبة المسترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم . لما في ذلك من ظلم البائع .

وايضاً : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من السلع او تبيعها :
قد تواطئوا على ان يهضموا ما يشترونه . فيشترونه بدون ثمن المسل ،
وبيبهون ما يبيعونه باكتر من ثمن الملل ، ويقتسمون ما يشتركون فيه من
الزيدة : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والمدوان ، وقد قال
تمالى " ( ٢٠٥ توادؤوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ،
ولا ربب ان هذا اعظم اثصا وعدوانا من تلقى السلع وبيع الحاضر للبادي ،

### فصييل

ومن ذلك : أن يحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك ... فلولي الامر أن يلزمهم بلدلك بأجرة مثلهم . فائه لا تتم مصلحة الناس الا بلدلك .

وكان اتنبي صلى الله عليه وسلم يتولى نهر ما يليه بنفسه ويولي فيما 
يعلد عنه ، كما ولى على مكة عتاب بن اسيد ، وعلى الطائف عثمان بن ابي 
المدص الثقيّي ، وعلى قرى عرينة . خالد بن سميد بن الماص ، وبعث عليا 
ومعاذ بن جبل وابا موسى الاضعري الى اليمن ، وكذلك كان يؤمر على 
السرايا ، وبيعث السماة . على الاموال الزكرية فياخذونها مما هى عليه ، 
وبدفعونها الى مستحقيها ، فبرجع الساعي الى المدنسة وليس معه الى 
سوطه ، ولا بأتى بشوء من الاموال اذا وجد لها موضعة يضمها فيه .

#### فمسل

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عمساله » ويحاسبهم على المستخرج والمصروف ، كما في الصحيحين عن أبي حميك الساعدي « أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد ، يقال له : ابن اللتبُّية ، على الصدقات فلما رجع حاسبه . فقال : هذا لكم . وهذا اهدى إلى" . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على المملُّ مما والانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى الى ؟ أفلا تعد في بيت ابيه وامه ، فنظر : ايهدى اليه ام لا ؟ والذى نفسى بيده ، لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله ، فيقل منه شيئًا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته . أن كان بعر آله رغاء . وأن كان بقرة لها خوار وأن كانت شاة تبعر . م رفع يديه الى السماء ، وقال: اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثًا » والقصود : ان هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض عين عليه . فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم ، او نساجتهم ، و بنائهم . صارت هذه الاعمال مستحقة عليهم ، يجبرهم ولى الامر عليها بعوض المثل . ولا يمكُّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم ، بأن يعطوهم دون حقهم ، كما أذا احتاج الجند المرصدون الجهاد الى فلاحة أرضهم والزم من صناعته الفلاحة أن يقوم بها: الزم. الجند بأن لا يظلموا الفلاح ، كما يلزم الفلاح بأن يفلح .

ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحين : ما شرعه الله ورسوله ، وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلم ، وكان الذي يحصل ارجلم ، وكان الذي يحصل المجلم ، وكان الذي يحصل لهم من المشلل اضعاف ما يحصلونه بالظام والعدوان ، ولكن بابي لهم جهلهم وظلمهم الا أن يركبوا الظام والام فيمنعوا البركة وسمة الرزق ، فيجمع لهم عقوبة الآخرة ، ونرع البركة في الدنيا ، فان قبل : وما الذي شرعه اله ورسوله ، وفعله الصحابة ، عتى يضله من وفقه الله أقياسل : الموازعة العادانة ، المنازعة العادلة ، الني يكون المقطع والفلاح فيها على سواء من العسدان ، لا يختص

احدها عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي ما انزل الله بها من سلطان . وهي التي خربت البلاد وانسدت العباد ، ومنعت الفيسست ، وازالت البركات ، وعرضت أكثر الجند والامراء لاكل الحرام ، وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به .

وهذه المزارعة العادلة: هي من عمل المسلمين على عهد النبي سلى الله 
عيبه وسلم ، وعهد خلفاته الراشدين ، وهي عمل آل ابي بكر ، وآل عمر ، 
وآل عثمان ، وآل علي وغيرهم من بيوت المهجسرين ، وهي قول آكابر 
الصحافة ، كابن مسعود ، وابي بي كس، وزيد بن ثابت وغيرهم ، وهي 
مذهب فقهاء المحديث ، كأحمد بن حنبل ، واسحاق بن داهويه ، ومحمد بن 
اسماعيل البخاري ، وداود بن علي ، ومحمد بن اسحاق بن خريمة ، وابي 
يكر بن المنذر ، ومحمد بن نصر المروزي ، وهي مذهب عامة آلية المسلمين 
كالليث بن سعد ، وابن ابي ليلي ، وابي يوسف ، ومحمد بن الحسن 
كالليث بن سعد ، وابن ابي ليلي ، وابي يوسف ، ومحمد بن الحسن 
وفسيرهم ،

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد عامل الهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزوع حتى مات ، ولم تول تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر عن خيبر ، وكان غد شارطهم ان يعمروها من الوالهم ، وكان البلر منهم ، لا من النبى صلى الله عليه وسلم ،

ولهذا كان المسحيح من اقوال العلماء : أن البلد يجوز أن يكون من العمام كما مضت به السنة ، بل قد قالت طائقة من الصحابة : لا يكون المند الامامل ، فقمل التبي صلم الله منه وسلم ، ولانهم اجور البلد مجرى النفع والماء ، والصحيح : أنه يجوز أن يكون من رب الارض ، وأن يكون من العامل ، وأن يكون منهما ، وقد ذكر البخاري في صحيحه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عند ، فنا الشخاب رضي الله عند ، فنا الشخاب رضي الله عند ، فنا الشخل ، وأن جاؤا بالبلد : فلهم كذا » ،

والذين منعوا المزازعة : منهم من احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن المخابرة » واكن الذي نهى عنه : هو الظلم : فانهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة بعينها . ويشترطون ما على الماذيانات واقب ال المداول ، وشيئًا من اثنين يختص به صاحب الارض . ويغتسمان الباقي .

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان الماملة مبناها على العدل من الجانبين . وهذه المعاملات من جنس الشاركات ، لا من باب المعاوضات . والمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من الشريكين حزء شائع ، فاذا جمل لاحدهما شيء مقدر كان ظلماً .

فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الليث بن سعد : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك : أمر اذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم انه لا يجوز . واما ما فعله هو وفعله خلفاؤه الراشدون والصحابة : فهو العدل المحض الذي لا ربب في جوازه .

### فصـــل

وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه المشادكات من باب الاجارة بعوض مجهول . فقالوا القياس يقتضي تحريمها .

ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة ، وزرباح المضاربة استحسانا للحاجة . لان الدراهم لا تؤجر ، كما يقول أبو حنيفة .

ومنهم من اباح المسساقاة: اما مطلقا ، كثول مالك والشافعي في القديم ، او على النخل والمنب خاصة ، كالجديد له لان الشجر لا يمكن أجارته ، بخلاف الارض ، واباح ما يحتاج اليه من الموارعة ، تبعا للمساقاة ،

ن، بعثرى اروض ، وباع عا يعقوب مالك . ثم منهم من قدر ذلك بالثلث ، كقول مالك .

ومنهم من اعتبر كون الارض اغلب ، كقول الشافعي .
واما جمهور السلف والفقهاء ، فقالوا : ليس ذلك من باب الاجارة في
شيء بل هو من باب المسلركات ، التي مقسود كل منهما مثل مقسسود
صاحبه ، بيخلاف الاجارة . فان هذا مقسوده المعل ، وهذا مقسسوده
الاجرة . ولهذا كان الصحيح ان هذه المشاركات اذا فسمت وجب فيهسا
ضيب المثل ، لا أجرة المثل ، فيجب من الربع والنماء في فاسدها نظير
ما يجب في صحيحها كل الجرة مقدرة . فان لم يكن ربح ولا نماء ، لم يجب

ين، فأن أجرة ألمثل قد تستغرق رأس المال وأضعافه وهذا ممتنع . فأن قامدة الشرع : أنه يجب في الفاصد من المقود نظير ما يجب في الصحيح منها . كما يجب في الشاحد الفاصد عبر المثل ، وهو نظيم ما يجب في الصحيح . وفي الإجازة الفاصدة : نص المثل ، وفي الإجازة الفاصدة : أبحرة ألمثل ، وكذالك يجب في المضاربة الفاصدة : ربح المثل ، وفي المساقاة والمؤارعة الفاصدة : فيجب في ناصدها أمجرة المثل ، بل هو جزء شائع من الربح . مسحلة . فيجب في انفاصدة نظيره . قال شيخ الاسلام وفيه من الفقهاء : والمؤارعة احتل من الربح . احل من المؤاجرة واقيره الى المدل . فانهما يشتركان في المفرم والمفنم ، بخلاف المؤاجرة . وأد بالى المدل . فانهما يشتركان في المفرم والمناجر قد محمل له زرع ، وقد لا يحصل .

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا . والصحبح : جوازهما ، سواء كانت الارض إقطاعاً او غيره .

قال نسيخ الاسلام ابن تيمية : وما علمت احداً من علماء الاسلام - من الاثيمة الابرامة ولا غيرهم - قال : الجارة الاقطاع لا تجوز . وما زال المسلمون يؤجرون اقطاعاتهم قرنا بعد قرن ، من زمن الصحابة الى زمننا هذا ، حتى حدث بعض اهل زماننا فابتدع القول بطلان اجارة الاقطاع .

وشبهته : ان المقطع ً لا يملك المنفعة . فيصير كالمستعبر . لا يجوز ن يكري الارض المعارة . وهذا القياس خطأ من وجهين .

احدهما: ان المستمير لم تكن المنفة حقا له . وانها تبرع المير بها . واما اراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين ، وولي الامر قاسم بينهم حقوقهم ، ليس متبرعا لهم كالمير ، والقطع مستحوفي النفعة بحكم الاستحقاق ، كما يستوفي الوقوف عليه منافع الوقف واولي واذا جاز للموقوف عليه منافع الوقف واولي واذا جاز ليموته للموقوف عليه ان يجور الوقف وان امكن أن يموت فتنفسخ الإجارة يموته على المصحيح – فلان يجوز للمقطع ان يؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة بصوته اولي .

الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة ، وولي الامر بأذن المعطع في الإجارة ، قائم المعلم للمنظم في الإجارة ، قائم المنازقة ، وأما بالإجارة والمزارعة نقد أفسد على المسلمين بالإجارة والمزارعة نقد أفسد على المسلمين دينهم والزم المجند والامراء أن يكونوا هم الفلاحين ، وفي ذلك من الفساد ما فيه .

وايضاً : فان الاقطاع قد يكون دوراً وحوانيت ، لا يشتغم بها القطع الا بالإجارة . فاذا لم تصح اجارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية ، وكون الاقطاع معرضاً لرجوع الامام اليه : مثل كون الموهوب للولد معرضـــــا لرجوع الوالمد فيه .

وكون الصداق قبل الدخول معرضاً لرجوع نصفه و كله الى الزوج ، وذلك لا يعنع صحة الاجارة بالإتفاق ، فليس مع المبطل نعن ولا قياس ، ولا مصلحة ، ولا نظير .

واذا أبطلوا المزارعة والاجارة لم ببق مع الجند الا أن يستأجروا من المواقع الاجراء من يورع الارض ويقوم عليها ، وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس . لانه قد يخسر ماله ، ولا يحصل له شيء ، بخلاف المساركة ، فانهما يُستركان في المفتم والمفرم ، فهي اقرب إلى المدل .

وهذه المسالة ذكرت استطرادا . والا فالمقصــود : أن الناس اذا احتاجوا الى ارباب الصناعات ــ كالفلاحين وغيرهم ــ أجبروا على ذلك بأجرة المثل . وهذا من التسمير الواجب . فهذا تسمير في الاعمال .

واما التسمير في الاموال: فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد وآلات. فعلى اربابه ان يبعوه بعوض المثل ، ولا يمكنوا من حبسه الا بعا بريدونه من النمن . والله تعالى قد اوجب الجهاد بالنفس والمال ، فكيف لا يجب على ارباب السلاح بذله يقيمته ؟ ومن اوجب على الماجز بدنه أن يخرج من ماله ما يعج به النمر عنه ولم يوجب على المستطيع بعاله أن يخرج ما يجاهد به المنيز : فقوله ظاهر التناقض . وهذا أحد الروايتين عن الامام أحمسه . وهو الصدواب . وانما لم يقع التسمير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؛ لانهم لم يكن عندهم من يطعن ويخبز أ ؛ ولا كانوا لم يكن عندهم من يطعن ويخبز بكراء ؛ ولا من يبيع طحينا وخبز أ ؛ بل كانوا يشترون الحب ويطعنونه ويخبزونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحسب لا يتلقاه احد ، بل يشتريه الناب من الجلابين ، ولهذا جاء في الحديث : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملمون ١/٣) .

وكذلك لم يكن في المدينة حائك . بل كان يقدم عليهم بالنياب من النسام واليمن وغيرهما . فينسترونها وبليسونها .

# فصـــل

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين .

احداهما: اذا كان للناس سعر غالب ، فاراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك . فائه يعنع من ذلك عند مالك . وهل يعنع من التقصان ؟ على قولين لهم ، واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موظله عن برنس بن سيئه عن سعيد بن المسبب: ان عمر بن الخطاب بن إبي بلتمة ، وهو يبيع زبيبا له بالسوق . فقال له عمر : اما أن تريد في السعر ، وأما أن ترفق من سوقنا . قال مالك : لو أن رجلا زراد فساد السوق فعط من سعر الناس : رايت أن يقال له : أما لحقت بسمر الناس ؛ وأما رفعت . وأما أن يقول للناس كلهم بي بعني : لا تبيعو الا بسمر لذا بي فيس ذلك بالصواب . وذكر حديث عمر بن عبدالعزيز في أهل الإبلة ، حين حط سعرهم لنع البحر فذكر «خل ينهم وبين ذلك غاتما السعر بيد الله » .

قال ابن رشد في كتاب البيان : أما الجلابون فلا خلاف أنه لا يسمر عليهم شيء مما جلبوه اللبيع ، وإنما يقال لن شله منهم ، فباع بأغلى مما يبيع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ، من حديث عمر ، وقم الحديث ٢٥١٦ وفي استاده علي بن زيد بن جدعًان ، وهو ضعيف ، ذكر ذلك محمد قواد عبدالباقي نقلا عن الروائد ،

به العامة: اما أن تبيع بما تبيع به العامة ، وأمدان ترفع من السوق ، كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي يلتمة ، أذ مر به وهو يبيع ذيبيا في السوق فقال له: « أما أن تزيد في السعر ، وأما أن ترفع من سوقنا » لأنه كان يبيع باللدهم الواحد أغلى مما كان يبيع به أهل السوق .

واما اهل الحوانيت والاسواق - الذين يشترون من الجلابين وغيرهم جملة ، وببيعون ذلك على ايديهم مقطما ، مثل اللحم والادم والفسواكه -نقيل : انهم كالجلابين ، لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم ، وانما يقال لمن شد منهم وخرج عن الجمهور : اما أن تبيع كما يبيع الناس ، واما أن ترفع من السوق ، وهو اقول مالك في هذه الرواية .

ومعن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر ، والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله .

قيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين ، لا يتركون على البيع باختيارهم اذا اغلوا على الناس ، ولم يقتنعوا من الربح بما يشبه .

وعلى صاحب السوق الوكل بمصلحته أن يعرف ما يشترون به . فيجمل لهم من الربح ما يشبه ، وينهاهم أن يربدوا على ذلك ، ويتفقد السوق ابدا ، فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم ، فعن خالف امره عاقبه واخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية اشهب ، والبه يجوز عند احد ، وربيمة ، ولا يجوز عند احد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعو الا بكذا وكذا ، ربحتم أو خصرتم ، من غير أن ينظر الى ما يشترون به ولا ان يقول لهم فها قسد المستود : لا بيعوه الا بكذا وكذا ، مناهر هما الشنو و الربة وا الربة الهما وكذا ، مناهر مثل الثمن أو اقل .

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم يتركهم ان يغلوا في الشراء ، وان لم يويدوا في الربح على القدر اللدي حند لهم . فانهم قسمة يتسماهاون في الشراء اذا علموا ان الربح لا يغونهم .

واما الشافعي : فانه عارض في ذلك مما رواه عن الدراوردي عن داود ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضي الله عنه « انه مر بحاطب ابن أبي بلتمة بسوق المسلى ، وبين بديه غرارتان فيهما زبيب . فسساله عن سعوهما ؟ فقال له : ملايين لكل هرهم . فقال له عمر : قد خلائت بعير جاءت من الطائف تحصل زبيبا ، وهم يفترون بسعوله . ناما أن ترفع في السعر ، واما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمير حاسب نفسه . ثم الحي حاطباً في داره . فقال أن الذي قلت لك ليس عزمة مني ، ولا قضاء . أنها هو شيء أردت به الخير لاهل البلد ، فحيث شئت فيم ، وكيف شئت فيم » »

قال الثنافعي : وهذا الحديث مستفيض .. وليس بخلاف لما رواه مالك به

ولكنه روى بعض الحديث ، أو رواه عنه من رواه ، وهذا أتى بأول الحديث وآخره ، وبه أقول ، لان الناس مسلطون على آموالهم ، ليس لاحد ان يأخذها أو شيئاً منها بغير طيب انفسهم الآفي المواضع التي تلزمهم الاخذ فيها ، وهذا ليس منها ،

وعلى قول مالك: قال أبر الوليد العاجي: اللدي يؤمر به من حلط عنه ان يلحق به: هو السعر اللدي عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والمعدد اليسير بحط السعر ، أمرو باللحاق بسعر الناس ؛ ثو ترك البيع . فاذا زاد في السعر واحد ، أو عدد يسير : لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره . لان المراعي حال الجمهور ، وبه تقوم المباحات .

وهل يقام من زاد في السوق ــ اي في قدر المبيع بالدراهم ــ كما يقام من نقص منه ؟.

قال ابن القصار المالقي : اختلف اصحابنا في قول مالك « ولكن من حط سعرا » فقال البغداديون : اراد من باع خمسسة بدرهم ، والناس بييعونه ثمانية ، وقال قوم من البصريين : اراد من باع ثمانيسة ، والناس بييعون خمسة ، فيفسد على اهل السوق بيعهم ، وربعا أدى الى الشغب والخصومة .

قال : وعندي أن الأمرين جميعا ممنوعان ٠٠ لان من باع ثمانيسة

والناس بيعون خمسة - افسد على أهل السوق بيعهم ، وربما أدى ألى ألشف والخصومة ،

فمنع الجميع مصلحة.

قال ابو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق .

واما الجذاب: فني كتاب محمد: لا يعنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمع والشعير بسعر الناس ، والا رفعوا . واما جالب القمع والشعير : فيبيع كيف شاء الا ان لهسم في انفسهم حكم اهل السوق ، ان ارخص بعضهم تركزا ، وان ارخص اكثرهم ، قبل لي يقي : اما ان تبيعوا كبيعهم ، واما ان ترفعوا .

قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والوزون ، مأكولا كان أو غيره ، دون ما يكال ولا يوزن ، لانه لا يمكن تسميره : لعدم التماثل فيه .

قال أبو الوليد: هذا أذا كان المكيل والهوزون متسساويين . أما أذا اختلفا ، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون .

## فصـــل

وأما المسألة الثانية \_ التي تنازعوا فيها من التسمير \_ : فهي أن يحد لاهل السوق حداً لا يتجاوزونه ، مع قيامهم بالواجب ،

نهذا منع منه الجمهور ، حتى مالك نفسه في الشهود عنه ، ونقل المنع ايضا عبر ، وسالم ، والقاسم بن محمد ، وروى اشهب عن مالك عن في صاحب السوق يسمر على الجزارين : لحم الضان بكذا ، ولحم الابل بكذا ، والا اخرجوا من السوق \_ قال : أذا سعر عليهم قدر ما يرى سن شرائهم ، فلا باس به ولكن لا يأموهم أن يقوموا من السوق .

واحتج اصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم . ولا يجبر الناس على البيع ، وانما يعنون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر ، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع دالمسترى ١٠٠

وأما الجمهور : فاحتجوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث العلاء بن

عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال «جاء رجل الى رسول الله صمر لنا ، فقال : بل ادعوا الله صمر لنا ، فقال : بل ادعوا الله ، معر لنا ، فقال : بل الله برفع ويخفض ، وإني لارجو ان التي الله وليست لاحد عندي مظلمة » ، قالوا : ولان إحسول الله ، سمر لنا ، فقال : بل الله برفع ويخفض ، وإني لارجو ان التي الله وليست لاحد عندي مظلمة » ، قالوا : ولان إجبار الناس على ذلك ظلم لهم ،

## فصلل

وأما صغة ذلك عند من جوزه ، فقال ابن حبيسب : بنبغي للامام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ، ويحضر غيرهم ، اسسستظهاراً على صدقهم ، فيسالهم : كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة صداد ، حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسمير ، ولكسين عررضي .

قال ابو الوليد: ووجه هذا: أن به يتوسل الى معرفة مصــالح البائمين والمستوين - ويجمل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم - ولا يكون نيه إجحاف بالناس - وأذا سعر عليهم من غير رضى ، بما لا ربح لهم فيه: ادى ذلك الى فساد الاسعار ، واخفاء الاقوات ، واثلاف أعوال الناس -

قال شيخنا. : فهذا الذي تنازعوا فيه ، وإما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه : فهنا يؤمرون بالواجب ؛ ويعاقبون على تركه ، وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع ،

ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :

« ان الله هو المسعر القابض الباسط. واني لارجو أن التي الله وليس احد
منكم يطلبني بمثالمة في دم ولا مال » قيل له : هذه قضية معينة وليست لفظا عاماً . وليس فيها أن احدا امتنع من بيع ما الناس بحتاجون اليه .
ومعلوم أن النبيء أذا قل رغب الناس في المزايدة فيه . فأذا بذله صاحبه
كما جرت به العادة ، ولكن الناس تزايدوا فيه .. فهذا لا بسعر عليهم .

و قد ثبت في الصحيحين « أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المسترك ، فقال : من أعتق شركا له في عبد \_ وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد \_ حرم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاده حصصهم ، وعتق عليه العبد » فلم يكن المالك أن يساوم المعتق بالذي يربد ، فائه لما وجب عليه أن يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقد لتكبيل الحربة في العبد : قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة العدل ، ويعطيه قسطه من القيمة ، فأن حق الشريك في نصف القيمة ، لا في قيمة النصف عند الجمهور .

وصار هذا الحديث اصلا في أن ما لا يمكن قسمة عينه ، فأنه يباع ويقسم ثمنه ، اذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع ، وحكى يعض المالكية ذلك إجماعاً .

وصار اصلا في ان من وجذت عليه المعاوضة اجبر على أن يعاوض بثمن المثل ، لا بما يزيد عن الثمن .

وصار اصلا في جواز اخراج الشيء من ملك صاحبه قهراً بشمنـــه ، للمصلحة الراجحة كما في الشفعة .

وصار اصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن .

والتصود: أنه اذا كان النسارع وجب أخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل ، لمصلحة تكميل العتق ، ولم يعكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة ، فكيف اذا كانت الحاجة بالناس الى التعلك ،عظم ، وهم اليها إضر ؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره .

وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المنز : هو حقيقة التسمير . وكذلك سلط الشريك على انسزاع الشقص المشفوع فيه من يد المشتري بثمنه الذي ابناعه به لا بريادة عليه ، لاجل مصلحة التكميل لواحد . فكيف بعن هو إعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزامه منه بالثمن الذي وقع عليه المقد ، لا بها شاء المستري من الشمن ، لاجل هذه والقد وكذلك أذا أضطر الى ما عنده من طعام وشراب ولباس وقي ها . فعلى ولي الأمر أن يجبرهم على ذلك بنعن المثل ، لا بعا يربدونه من النمن ، وحديث المتق اصل في ذلك بنعن المثل ، لا بعا يربدونه من النمن ، وحديث المتق اصل في ذلك بله من الدن .

### فصــــل

فاذا قدر أن قوما أضطروا الى السكنى في بيت أنسان ، لا يجدون سواه ، أو النوول في خان معلوك ، أو استعارة نياب يستدفئون بها ، أو رحى الطحن ، أو دلو لنزع الماء أو قدر أو فاس ، أو غير ذلك : وجب على صاحبه بذله بلا نزاع . لكن هل له أن يأخذ عليه أجراً ؟ فيه قولان للعلماء ، وهمسا وجهان لاصحاب أحمد .

ومن جوز له أخذ الاجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل .

قال شيخنا: والصحيح انه يجب عليه بدل ذلك مجانا ، كما دل عليه الكتاب والسنة . قال تعالى (فوبل للمصلبن الذين هم عن صلابهم ساعون والذين هم براؤون ويعنمون الماعون ) قرل ابن مسعود وإبن عباس وغيرهما الصحيحة ه وهو اعادة القدر والداو والفاس ونحوها » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم – وذكر الخيل – قال « هي لرجل أجر ولرجل مستر . وعلى رجل وذر ، فناما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل الله - وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها بقنيا توتعفقا ) لم ينس محق الله في وقابها ، واطراق فعلها » وفي الصحيحين عنه أبضاً : « من حق الابل : اعارة دلوها » واطراق فعلها » وفي الصحيحين عنه « انه فيي عسب العجل » اي اخذ الإجرة عليه » وفي الصحيحين عنه الله نه قال : بلك مجانا . ومنع من اخذ الإجرة عليه » وفي الصحيحين عنه أنه قال الله بين بادر جاره أن يفرز خشبة في جداره » . ولو احتاج الى إجراء بلد من غير ضرر لصاحب الارض ، فهل يجير على ذلك ؟ دروايتان عن أحمد ، والإجبار قول عمصر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ،

وفد قال جماعة من الصحابة والتناسين « أن زكاة الحلى عاربته . فاذا لم يعره فلابد من زكاته » وهذا وجه في مذهب أحمد .

قلت: وهو الراجع . وآنه لا يخلو الحلي من زكاة أو رعاية . والمنافع الني يجب بذلها نوعان .منها : ما هو حق المال ، كما ذكرنا في الخيل ، والابل ، والحلى . ومنها : ما يجب لحاجة الناس .

وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه . فان ترك ذلك اثم وضمنه .

فلا يعتنع وجوب بقل منافع الاموال للمعتساج ، وقد قال تعالى : ( ٢٨٢:٢ ولا يأب السهداء اذا ما دعوا ) وقال : ( ٢٨٢:٢ ولا يأب كاتب أن كتب كنا علمه الله ) . واللققهاء في اخذ الجمل على الشهادة أربعة أقوال . وهي أربعة أوبه أي ماهب أحمد ، آحدها : أنه لا يجوز مطلقا ، والثاني : أنه يجوز المان يتعين عليه ، والرابع : أنه يجوز : فان الخده عند التحمل لم يأخذه عند الاداء .

والمقصود: ان ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن في سراية المتق: هو لاجل تكميل الحرية ، وهو حق الله ، وما احتاج اليه الناس حاحة عامة ، فالحق فيه لله ، وذلك في الحقوق والحدود ،

فاما الحقوق: فمثل حقوق المساجد، ومال الغيء، والوقف على اهل الحاجات ، واموال الصدقات، والمنافع العامة .

واما الحدود : فيثل حد المحادبة ؛ والسرقة › والونا › وشرب الخمر المسكر . وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك : مصلحة عامة › ليس الحق فيها لواحد بعينه ، فتقدير الثين فيها بثمن المثل على من وجب على عليه البيع : أولى من تقديره لتكميل الحربة ، لكن تكميل الحربة وجب على الشرك المتحق ، ولو لم يقدر فيها الثمن لنضرر بطلب الشربك الآخر ، فانه وغيلب ما شاء . وهنا معرم الناس يشترون الطعام والثياب لانفسسسهم وغيرهم ، فلو مكن من عنده سلع وبحتا جالناس البها أن يبيع بما شاء : كان شرر الناس تفظم . ولهذا قال الفقهاء اذا أضطر الانسان الى طعام الغير : وحب عليه بذله له بغين المثل .

وابعد الائمة عن إيجاب الماوضة وتقديرها : هو الشافعي . ومع هذا

فانه يوجب على من اضطر الانسان الى طعامه : أن يبدله له بثمن المثل -وتنازع اصحابه في جواز تسغير الطعام ، اذا كان بالناس اليه حاجة ولهم نيه وجهان -

وقل اصحاب ابي حنيفة : لا يتبغي للسلطان ان يسعر على الناس ؛ الا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضي : امر الحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت اهله ؛ على اعتبار السعر في ذلك ، ونهساه عن الاحتكار . فان ابي : حيسه وعزوه على مقتضى رايه ، زجراً له ، ودفعا للضرر من الناس . قالوا : قان تعدى "رباب الطعام ، وتعاوزوا القيمة تعديا فاحتا ) ومجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير فسعيد . سسعره حيث لا بدن الما الراي والبصير ، وعادا على اصل ابي حنيعة طاهسر :

ومن باع منهم يما قدره الامام: صح . لانه غير مكره عليه .

قالوا: وهل ببيع القاشي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ فعلى الخلاف المروف في بيع مال المدين ، وقبل ببيع ههنا بالانفاق ، لان ابسا حنيفة برى الحجر لدفع الضرر العام ، والسعير لما غلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظبوا منه التسمير فامتنع ، لم يذكر : أنه كان هناك من عليه وسلم وشاوا السوق ، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع يعبونه أذا هبطوا السوق ، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر الماد ، أي أن يكون له سعسارا . وقال لا موا الناس يرزق الله بعضهم من بعش » فنهي الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلمة ، من بعش » فنهي الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلمة ، عن التوكل له ، مع أن جنس الوكالة بعل على المائي ذلك من زيادة السعر على النساس ، ونهى عن ظلى الجلب ، وجعل البائع أذا هبط السوق الخيار ، لم يكن قد عرف السعر ، وتلقاه المتقي قبل البنائه الى السوق : اشتراه المشتري بدون ثمن المثل فغينه ، فالبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البائم الشيار .

ثم فيه عن احمد روايتان كمة تقدم . احداهما : أن الخيار يثبت ك مطلقاً ، سواء غبن أو لم يغبن . وهو ظاهر مذهب الشافعي .

والثانية : انه انما يثبت له عن الغبن ، وهي ظاهر المذهب .

وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المُستري اذا تلقاه المتلقى ، فاشترى متاعه في الجملة ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال ، حتى يعلم البائع بالسعر ، وهو ثمن المثل ، ويعلم المُستري بالسلعة .

وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء . وقد اشترى من البائع ، كما يقول: له أن يتوكل للبائع الحاضر وفسير الحاضر ، ولكن الشارع رامى المصلحة العامة . فأن الجالب أذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل ، فيكون المشتري غارا له .

والحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل فانه بمنزلة الجاهل بالسعر . فتبين انه يجب على الانسان : أن لا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر الممروف ، وهو ثمن المثل ، وأن لم يكونوا محتاجين الى الابتياع منه ، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة ، او غيرها مماكسين ، والبيع يعتبر فيه الرضا ، والرضا يتبع العلم ، ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى ، وقد لا يرضى ، فاذا علم انه غبر ورضى ، فلا باس بذلك ،»

وفي السنن «أن رجلا كانت له شجرة في ارض غيره ، وكان صاحب. الارش يتضرر بدخول صاحب الشجرة ، فشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فامره ان يقبل بدلها ، أو يتبرع له بها ، فلم يفعل ، فأذن لصاحب الارش ان يقلمها وقال لصاحب الشجرة : انما انت مضار » .

وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيع شجرته ، ولا يتبرع بها ، ولا يجوز لصاحب الارض أن يقلمها ، لانه تصرف في ملك الفير بغير أذنه ، واجبار على المعاوضة عليه ، وصاحب الشرع أرجب عليه أذا لم يتبرع بها أن يقلمها ، لما في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذيه بدخول صاحب الشجرة ، ومصلحة صاحب الشجرة يأخذ القيمة ، وأن كان عليه في ذلك ضرر يسير ، فضرر صاحب الارض يبقائها في بستانه اعظم . فسان أشكارع الحكيم يدفع اعظم الضررين بأيسرهما . فهذا هو الفقه والقياس والمسلحة ، وإن اباه من آباه .

والقصود: أن هذا دليل على وجوب البيع كحاجة المستري ، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغيره ؟

وجماع الاسر: أن مصلحة الناس أذا لا تتم الا بالتسمير: سعر عليهم تسعير علل لا وكس ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه: لم يفعل وبالله التوفيق .

#### فصــــل

والمقصود: أن هذه احكام شرعية : لها طرق شرعية : لا تتم مصلحة الامة الا بها ، ولا تتوقف على مدعى ومدعى عليه ، بل توقفت على ذلك : فسدت مصالح الامة ، واختل النظام ، بل يحكم فيها متولي ذلك بالإمارات والملامات الظاهرة والقرائن البيئة .

ولما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكـــــر ، لا يتم الا بالعقوبات الشرعية : فان « الله يرع بالسلطان ما لم يرع بالقرآن » فاقامة الحدود واجبة على ولاة الامود..

والمقوبة تكون على المعلِّ منحزم ، أو ترك واجب .

والمقوبات ــ إلما يقدم ــ متها ما هو مقدر؟ ومنها ما هو غير مقدر؟ وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم ، وكبرها ، و مغرها وبحسب حال المائب في نفسه .

والتعزير : منه ما يكون بالتوبيخ ، وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنقي عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب .

واذا كان على توك واجب - كاداء الديون ؛ والامانات ؛ والصلاة ؛ والزكاة - فانه نضرب موة بعد موة ، ويغرق الضرب عليه يوماً بعد يوم ؛ حتى يؤدى الواجب ، وان كان ذلك على جرم ماض : فعل منه مقدار الحاجة .

وليس لاقاله حد ، وقد تقدم الخلاف في اكثره ، وانه يسوغ بالقتل اذا ام تندفع المسيدة الا به ، سل قتل المفرق لجماعة المسلمين ، والداعي الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وفي المسحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين ، فاقتلو الآخر منهما » وقال « من جاءكم وامركم على رجل واجد ، يربد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كاثنا من كان » و « امر بقتل رجل تعمد عليه الكذب ، وقال لقوم : 'رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن احتم في نسائكم واموائكم » و « سئل عمن لم ينته عن شرب الخمر ؟ فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه » و « امر بقتل شاربها بعد الثالثة ، او الرابعة » و « امر بقتل الذي تزوج امراة ابيه » و « امر بقتل الذي اتهم بجاربته حتى تبين له انه خصي »(۱) وابعد الألمة من التعزير بالقتل : ابو حنيفة ، ومع ذلك فيجونز التعزير به للعصلحة ، كقتل الكثر من اللواط ، وقتل القاتل بالمقل .

ومالك برى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل ، ووافقه بعض اصحاب احمد وبرى ابضا هو وجماعة من اصحاب حمد والشافعي: قتل الداعية الى الملدة ، وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق ، وعزر ابضا بالمبعر ، وعزر بالنغي ، كما امر باخراج المختثين من المدينة ونفيهم ، وكذلك الصحابة من بعده كما فعل عمر رضي الله عنه بالامر بهجسر صبيغ ونفي ونصر بن حجاج ،

#### فمسل

واما التعزير بالعقوبات المالية : فيشروع ايضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك واحدد ، واحد قولمي الشافعي . • قد جسايت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن صحابه بذلك في مواضع .

منها : إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لن وجده ..

 <sup>(</sup>۱) الرجل اسمه مايور ، اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصر مع مارية القبطية .

ومثل : امره صلى الله عليه وسلم يكسر دنان الغمر وشق ظروفها • ومثل : امره لعبدالله بن عمر بأن يحرق الثوبين المصفرين •

ومثل : امره صلى الله عليه وسلم — يوم خبير – بكمر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الانسية ثم استأذنوه في غسلها ، قاذن لهم ، فدل على جواز الامرين ، لان المقوية لم تكن واجبة بالكسر .

ومثل : هدمه مسجد ضراد .

ومثل: تحريقه متاع الغال" .

ومثل : حرمان السلب الذي اساء على نائبه .

ومثل.! إضماف الفرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر . ومثل : اضعافه الفرم على كاتم الضالة .

ومثل : آخذه شطر مال مانــع الزكاة عــــزمة من عــــزمات الرب تبارك وتعالى .

ومثل: امره لابس خاتم الذهب بطرحه ، فطرحـــه ، فلم يعرض لـــه احــد .

ومثل : تحريق موسى عليه السلام العجل والقاء برادته في اليم • ومثل : قطع نخيل اليهود ، الفاظة لهم •

وسس على المنطق الله عنها الكان الذي يباع فيه الخبر . ومثل : تحريق عبر وعلي رضي الله عنهما الكان الذي يباع فيه الخبر .

ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص ٤ لنا احتجــــب فيه عن الرعيــــة ١٠١

ن الرعيسية (۱۰) وهذه قضايا صحيحة معروفة ، وليس يسهل دعوى لسخها ،

ومن قال: أن العقوبات المالية منسوخة واطلق ذلك ؛ فقد غلط على مذاهب الالمة نقلا واستدلالا ، فاكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب احمد وغيره ، وكثير منها سائغ عند مالك ، وفعل الخلفاء الرائسساين واكابر الصحابة لها بعد موته صلى ألله عليه وسلم لبطل أيضاً للموى نسسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ، ولا اجعاع يصحح دعواهم ، الا أن يقول احدهم : مذهب اصحابنا عدم جوازها ، فعذهب اصحابه عيار على القبول راارد ، واذ ارتفع عن همسنده الطبقة : ادعى أنها منسوخة بالإجماع . وهذا خطا ايضا . فأن الامة لم تجمع على نسخها ، ومحال أن ينسخ الاجماع ابن رضد في كتاب البيان له : ولصاحب الحسبة الحكم على من نمش في اسواق المسلمين في خبر او لبن او عسل ، او غير ذلك من السلع ، بما ذكره اهل العلم في ذلك . فقد قال مالك في المدونة « أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المفشوش في الارض » ادبا لصاحبه . وكره ذلك في رواية ابن القاسم ، ودنى ان يتصدق به . ومنع من ذلك في رواية اشهب ، وقال : لا يحل ذنب من الدفوب مال انسان ، وان قتل نفسا .

وذكر بن الماجشون عن مالك \_ في الذي غش اللبن \_ مثل الذي تقدم في رواية أشهب . قال ابن حبيب : فقلت لمطرف وابن المنجشون : فما وجه الصواب عندكما فيمن غش او نقص من الوزن ؟ قالا : يعاقـــب بالضرب والحبس والاخراج من السوق ، وما غش من الخبز واللبن ، او غش من المسك والزعفران : فلا يهراق ولا ينهب .

نال ابن حبيب: ولا يبدده الامام . وليأمر لقته ببيعه عليه مهن يأمن ان لا إعش به ، وبكسر الخبز اذا كثر ، تم سلمه لهاحبه ، وبياع عليه العسل والسمن واللبن الذي يعشمه مهن ياكله ، وبيين له غشمه ، وهكذا العمل في كل ما غش من التجارات ، وهو ايضاح ما استوضحته من اصحاب مالك وغيرهم .

وروى عن مالك : ان المستحسن عنده ، ان يتصدق به ، اذ في ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ، ونفع المساكين باعطائهم اياه . زلا يهراق .

وقيل لمالك : فالزعفران والمسك ، اتراه مثله قال : ما اشبهه بذلك ، اذا كان هو الذي غشه . فهو كاللبن .

تال ابن القاسم : هذا في الشيء الخقيف ثبنه ، فاما اذا تنر نهنه : فلا ، ورى ذلك ، وعلى صاحب العقوبة ، لانه يذهب في ذلك أموال عظام ، تربد في الصدقة بكتم .

قال ابن رشد: قال بعض الشيوخ ، وسواء ـ على مذهب مالك \_

كن ذلك يسيراً أو كثيراً ؛ لانه يسوي في ذلك الزعفران واللبن والمسك ثليله و كتسب ه •

وخالفه ابن القاسم . فلم ير أن يتصدق من ذلك الابما كان يسيراً .

وذلك اذا كان هو الذي غشبه ، فأما من وجسد عسمه مر ذلك شيء مغشوش لم يفشه هو ، واتما اشتراه ، او وهب له ، او ورثه ، فلا خلاف انه لا يتصدق بشيء من ذلك . والواجب : ان يباع معن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسا به ، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران . يباع على الذي غشه ، وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك الا بالشيء البسير : احسن من قول مالك . لان الصدقة بذلك من المقوبات في الاموال ،

ومن ذلك : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : إنا آخلوها وشطر ماله ، عومة من عومات ربنا ، وروى عنه في جريبة النخل « ان فيها غيرامة مثلها وجلدات نكال » وما روى عنه « أن من وجد يصيد في حرم المدينة شيئا ، فلمن وجده سلبه » .

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله ، والاجماع على انه لا يجب ، وعادت العقوبات في الابدان ، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحساناً .

والقياس : انه لا يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير ، انتهى كلامه .

وقد عرفت أنه ليس مع من ادعى النسخ نص ولا اجماع .

والمجب : انه قد ذكر نص مائك وفعل عمر ، ثم جعل قول ابن القاسم اولى ، ونسخ النصوص بلا ناسخ فقول عمر وعلى والصحابة ومالك واحمد : اولى بالصواب ، بل هو اجماع الصحابة ، فان ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدا ولم يتكره منهم منكر ، وعمر يفتله بحضرتهم ، وهم يقرونه ، ويسوبونه في فعله ، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئاً ، فالوا : منسوخ ، ومتروك العمل به .

وقد افتى ابن القطان في الملاحم الرديثة النسج بالاحراق بالناد ، وافتى ابن عتاب فيها بتقطيمها خرقا ، واعطائها للمساكين ، اذا تقسدم لمستعملها فلم ينته ثم انكر ابن القطان ذلك ، وقال لا يحل هذا في مال مسلم. يغير اذنه ، يؤدب فاعل ذلك بالاخراج من السوق .

واتكر ذلك التأخى أبو الاصبغ على بن القطان ؛ وقال : هذا اضطراب في جوابه ؛ وتناقض من قوله ، لان جوابه في الملاحم باحراقها بالنار : اشد من اعظائها للمساكين ، قال وابن عتاب اضبط لاصله في ذلك واتبع لقوله ،

وفي تفسير ابن مزين ، قال عيسى : قال مالك ــ في الرجل بجمل في. مكياله زفتا ــ انه يقام من السوق ، فانه اشق عليه ، يريد : من ادبــه بالضرب والسجن -

# فمسل

قال شيخ الاسلام ابن قيمية رحمة الله عليه : واجبات الشريعة — التي. هي حق الله تعالى — ثلاثة اقسام : عبادات ، كالصلاة ، والزكاة ، والمسيام . وعقوبات : اما مقدرة ، واما مفوضة ، وكفارات .

وكل واحد من اقسام الواجبات : ينقسم الى بدني ، والى مالي ، والى م

فالمبادات البدنية « كالصلاة والصيام ، والمالية : كالركاة ، والمركبة : كالحج ، والكفارات المالية : كالإطمام ، والبدنية : كالصيام ، والمركبة : كالهدى بذبح وبقسم ،

والمقوبات البدنية: كالقتل والقطع ، والمالية: كاتلاف أوعية الخمر ، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز، وتضميف الفرم عليه ، وكفتل الكفار را خسد اموالهم ،

والمقوبات البدنية: تارة تكون جزاء على ما مضى ، كقطع السارق . وتارة تكون دنما من التساف السعقبل لا وتارة تكون مركبة: كقتل القاتل . وكذلك المالية . فان منها ما هو من باب ازالة المنكر . وهي تنقسم

كالبدئية الى اتلاف ، والى تغيير ، والى تعليك الغير ، فالاول : المنكرات من الاعيان والصور ، يجوز اتلاف محلها تبعا لها ، مثل الاصنام المبودة من دون الله ، لما كانت صورها منكرة : جاز اتلاف مادتها فاذا كانت حجراً او خشباً ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . وكذلك آلات الملاهي بـ كالطنبور بـ بجوز اللافها عند اكثر الفقهاء . وهو ملموب مالك واشهر الروايتين عن احمه .

قال الاثرم: سمعت إبا عبدالله يسال عن رجل كسر عوداً كان مع أمه لانسان فهل يغرمه ؛ أو يصلحه ؟ قال لاأرى عليه بأسا أن يكسره ، ولا يغرمه ولا يصلحه ، قبل له : فطاعتها ؟ قال : ليس لها طاعة في علاً .

وقال أبو داود: سمعت احمد يسأل من قوم يلمبون بالشطرنع فنهاهم فلم ينتهوا فاخذ الشطرنج فرمى به ؟ قال: قد احسن ، قبل : فليس عليه شيء ؛ قال: لا ، قبل له: وكذلك أن كسر عودا أو طنبورا ؟ قال: نعم ،

قال عبدالله : سبعت أبي \_ في رجل يرى مثل الطنبور أو العود ، أو الطبل ، أو ما أشبه هذا \_ ما يصنع به ؟ قال : أذا كان مكشو فأ فاكسره .

وقال يوسف بن موسى ، واحمد بن الحسن : ان ابا عبدالله سنل عن الرجل يرى الطنبور والمنكر : ايكسره ؟ قال : لا باس .

وقال أبو الصقر : سالت أبا عبدالله عن رجل رأى عوداً أو طنبوراً نكسره ، ما عليه ؟ قال : قد أحسن ، وليس عليه في كسره شيء .

وقال جعفر بن محمد : سالت ابا عبدالله عن كسر الطنبور والعود ؟ فلم برى عليه شيئًا •

وقال اسمحاق بن ابراهيم : سئل احمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلا مفطى : ايكسره ؟ قال : آذا تبين انه طنبور أو طبل كسره .

وقال أيضًا : سالت ابا عبدالله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل : عليه في ذلك شيء ؟ قال : يكسر أهذا كله . وليس يلزمه شيء .

وقال الروذي : سالت ابا عبد لله عن كسر الطنبور السخير يكون مع الصبي ؛ قال : يكسر إيضا ، قلت امر في السوق ، فارى الطنبور يباع : اكسره ؛ قال : ما اراك تقوى . ان قويت ـ اي فاضعل - قلت : ادعى لخسل المبت ، فاسمع صوت الطبل ؛ قال : ان قدرت على كسره ، والا فاخرج - وقال في رواية اسحاق بن منصور ــ في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة ــ قال : اذا كان طنبور أو طبل ، وفي القنينة مسكر : اكسره .

وفي مسائل صالح ، قال ابي : بقتل الخنزير ، ويفسد الخمر ، ويكسر الصليب ، وهذا قول ابي يوسف ، ومحمله بن الحسن ، واسحاق بن راهوبه ، واهل الظاهر ، وطائفة من أهل الحديث ، وجماعة من السلف . وهو قول قضاة العدل .

قال أبو حصين : كسر رجل طنبوراً ، فخاصـــــــــــــــــــــــه الى شريح ، فلم نضمنه شميئًا .

وقال اصحاب الشافعي : يضمن ما بينه وبين الحد المطل للصورة ، وما دون ذلك فغير مضمون ، لانه مستحق الازالة ، وما فوقف فقابل للتحول : لتائمي الانتفاع به ، والمنكر انما هو الهيئة المخصومة ، فيزول بروالها ، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد على قدر الحاجمة في المدفع ، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم ، ولاجهاز على جريحهم ، والمينة : في حال المخمسة ، لابراد على قدر الحاجة في ذلك كله .

قال اسحاب القول الاول: قد اخير الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام: انه احرق العجل الذي عبد من دون الله ، وأنسغه في إليم ، وكان من ذهب و فضة ، وذلك محق له بالكلية ، وقال عن خليله ابراهيم عليه السلام ( ٢٠١١م فجعلهم جيافة) وهو الفتيات ، وذلك نص في الاستئصال ، وروى الامام احمد في مسئنه والطبراني في المعجم من حلبت الفرج بن فضائة عن على بن زيد عن القاسم عن ايم امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله بعنني رحمة للمالين ، وهدى للعالمين ، ومدى المعارف ، والمالين ، وهدى اللهاين ، والمربي ، والروان ، والمصليب ، وأمر وقال بحين ؛ لفظ الطبراني ، والكرم حصى ، قال احمد في رواية : هو ثقة . وقال بحين ! ليس به بأس ، وتكلم فيه تخورن ، وعلى بن يزيد : دمشقي ضعفه غير واحد ، وقال ابو مسهر — وهو بلديكه — لا اعلم به الا خيراً .

المعاوضة ، وما نحن فيه لا يقبلها البتة . فلا يكون مضموناً . وانما قلنا : لا يقبل المعاوضة ، لان النبي صلى الله هليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع المخمر والميتة والخذري والاصنام » وهذا نص . وقال : « أن الله أذا حرم شبئاً حرم ثمنه » والملاهي محرمات بالنص ، فحرم بيمها .

واما فبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجمله آنية: فلا يثبت بــه وجوب الضمان ، لسقوط حرمته ، حيث صار جز عالمحرم ، أو ظرفا له ، كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر ، وشق ظروفها ، فلا ريب ان للمجاورة تأثيراً في الامتهـــان والاكرام ، وقد قال تعالى : ( ): إ وقد نول عليم في الكتاب : أن أذا سمعتم آيات الله يكفر بها وبستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، الكم إذا مثلهم ) .

و « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم : يكونون بين المشركين 4 يؤاكلونهم ؟ ويشاربونهم ؟ فقال : هم منهم » هذا لفظه أو معناه .

فاذا كان هذا في المجاورة المنفصلة نكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من اجزاء المحرم ، أو لصيقة به ؟ وتاثير الجوار ثابت مقلًا وشرعًا وعرفًا .

والمقصود: أن اتلاف المال ـ على وجه التعزير والمقصوبة ـ ليس بمنسوخ . وقد قال أبو الهياج الاسسـدي: قال لي على بن أيي طالب: 
« الا إبشك على ما يعنني عليه رسول أله صلى أله عليه وسلم أ أن لا أدع 
تمثالا لا طهسته ، ولا قبراً مشر قا الا سويته » رواه مسلم . وهذا يعل على 
طمس الصور في اي شويه كنت ، وهدم التسور المشرفة ، وأن كانت مسن 
حجادة أو آجر أو لبن .

قال المروذي : قلت لاحمد : الرجــل يكتري البيت ، فيرى فيــــــه تصاوير ، ترى ان يحكها ؟ قال : نعم . وحجته : هذا الحديث الصحيح .

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بهـــــــا فمحيت » .

وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدخــلَ الملاتكة بينة فيه كلب ولا صورة » . وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب الا قصه » .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي إلله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « واللي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية » ،

فيؤلاء رسل الله ، صلوات الله وسلمه عليهم ابراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم للم على محسق المحرم واثلانه بالكلية ، وكذلك الصحابة رضى الله عنهم ، فلا البغات الى من خالف ذلك ،

. وقد قال المروذي : قلت لابي عبدالله : دفع إلي ابريق فضة لابيعه ، ترى ان اكسره ، او ابيعه كما هو ؟ قال : اكسره .

وقال : قيل لابي عبدالله : ان رجلا دعا قوماً ، فجيء بطست فضة ، وابريق فضة . فكسره . فاعجب ابا عبدالله كسره .

وقال : بعثني أبو عبدالله الى رجل بشيء . فدخلت عليه ، فاتى بمكحلة راسها مفضض فقطعتها ، فاعجبه ذلك ، وتبسم .

ووجه ذلك : أن السناعة محرمة ، فلا قيمة لها ولا حرمة .

وايضاً : فتعطيل هذه الهيئة مطلوب . فهو بذلك محسن . وما على المحسنين من سبيلًا ١٠

#### فصلل

وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة واتلافها. •

قال اللروذي: قلت لاحمد: اسموت كتابا فيه اشياء ردشة ، ترى ان اختر قه او احرقه ؟ قال: نعم . وقد « راى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتنبه من التوراة ، واعجبه موافقته للقرآن . فتمعر(١) وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عبر الى التنود فالقاه فيه » .

<sup>(</sup>۱) تَمَعِّرُ ، تَعَيِّرِ ،

نكيف او راى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنفًا بعده من الكتب النبي يعارض بها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان . وقد « أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه » ثم « أذن في كتابة سنته » ولم يأذن في غير ذلك .

وكل هذه الكتب التضمنة لمخالفة السنة : غير ماذون فيها ؛ بل ماذون في محقها واللافها : وما على الأمة أضر منها . وقد حرق الصحابة جميسح المصاحف المخالفة لمسجف عثمان ؛ لما خافوا على الامة من الاختسالاف . فكيف او راو هذه الكتب التي اوقعت الخلاف والتفوق بين الامة ؟

وقال الخلال ؛ اخبرني محمد بن ابي هارون: أن أبا الحارث حدثهم قال : قال أبو عبدالله : اهلكهم وضع الكتب . تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبلوا على الكلام .

وقال: اخبرني محمد بن احمد بن واصل القري قال: سمعت ابا عبدالله بـ وسئل عن الراي ٤ بـ فرفع صوته ، وقال: لا يثبت ثوء من الراي ، عليكم بالقرآن والحديث والآثار .

وقال في رواية ابن مشيش : ان ابا عبدالله ساله رجل ؛ نقال : اكتب الراي ؟ نقال : ما تصنع بالراي ؟ عليك بالسنن فتعلمها ، وعليك بالاحاديث المعروفة ، وقال عبدالله بن احمد : سسمعت أبمي يقول : هذه الكتسب بدعة وضعها .

وقال اسمحاق بن منصور: سمعت ابا عبدالله يقول: لا يعجبني شيء من وضع الكتب من وضع شيئاً من الكتب فهو مبتدع .

وقال المروذي: حدثنا محمد بن ابي بكر القدمي حدثنا حماد بن زيد قال: قال لمي ابن عون: يا حماد 4 هذه الكتب تُنصل .

وقال الميموني: ذاكرت ابا عبدالله خطأ الناس في العلم ، نقال : وأي الناس لا يخطىء ؛ ولا سيما من وضع الكتب . فهو أكثر خطأ .

وقال اسحاق: سمعت ابا عبدالله وساله قوم من اردبيل عن رجل يقال له عبدالرحيم ، وضع كتابا ، فقال أبو عبدالله : هل تحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ؟ او احد من التابعين ؟ واغلـــــظ وشدد في امره وقال : انهوا التاس عنه . وعليكم بالحديث .

وقال في رواية ابي الحارث : ما كتبت من هذه الكتـــب الموضوعة شيئًا قسط .

وقال محمد بن زيد المستعلي : سال احمد رجل ، فقال : اكتب كتب الراي ؟ قال : لا تقعل ، عليك بالحديث والآثار ، فقال له السائل ان ابن المبارك قد كتبها ، فقال له احمد : ابن المبارك لم ينزل من السعاء ، انما امرنا ان ناخذ العلم من فوق .

وقال عبدالله ابن أحمد : سمعت ابي ـ وذكر وضع الكتب ـ فقال : أكرهها .

هذا أبو فلان وضع كتاباً فجاء أبو فلان فوضع كتاباً ، وجاء فسلان.
فوضع كتاباً ، فهذا لا انقضاء له ، كلما جاء رجل وضع كتاباً ، وهذه الكتب
وضعها بدعة ، كلما جاء رجل وضع كتاباً ، وتولد حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم واصحابه ليس الا الاتباع والسنن ، وحديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم واصحابه ، وعاب وضع الكتب ، وكرهه كراهة شديدة .

وقال المروذي في موضع آخر: قال ابو عبدالله: يضمون البدع في كتبهم ؛ انما احلر عنها اشد التحدير. قلت: انهم يحتجون بمالك ؛ انه وضع كتاباً فقال ابو عبدالله: هذا ابن ءور والتميمي ويونس وايوب ؛ هل وضعوا كتاباً ؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان ابن سيرين واصحابه لا يكتبون الحديث فكيف المراى ؟.

وكلام ،حمد في هذا كثير جداً ، قد ذكره الخلال في كتاب العلم .

ومسالة وضع الكتب : فيها تفصيل ، ليس هذا موضعه ، وإنما كره احمد ذلك ومنع منه : لما فيه من الاستفال به والاعراض عن القرآن والسنة ، والذب عنهما ، وأما كتب إبطال الآراء ، واللداهب المخالفة لهما : فلا ياس . وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة ، بحسب اقتضاء الحال ، وإلله اعلم .

والمقصود: أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب اتلافها:

واعدامها . وهي أولى يذلك من اتلاف آلات اللهو والمعازف ؛ واللاف آنية الخمر . فان ضررها أعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ؛ كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها .

قال المروذي : قلت لابي عبدالله : لو رايت مسكراً في قنينة أو قربة تكسر ، أو تصب ؟ قال : تكسر .

وقال أبو طالب : قلت نمُّر على المسكر القليل أو الكثير : أكسره ؛ قبل نعم نكسره .

قال محمد بن حرب: قلت لابي عبدالله : اللهي رجلا ومعه قربة مغطاة ؟ قال : بريبة ؟ قلت : نعم . قال : تكسرها .

وقد روى عبدالله بن ابي الهليل قال « كان عبدالله بن مسعود يحلف بالله ان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرمت الحُمر ان تكسر دنانها ، وان تكفا : لن التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السنن ان تكسر دنانها ، ومن انس بن مالك عن ابي طلحة انه قال « يد نبي الله ، اني اشتريت خمراً لايتام في حجري ، قال : "هرق الخمر ، واكسر الدنان » رواه التربذي من حديث لين بن ابي سليم عن يحيى بن عباد عنه ، وفي مسئد التربذي من حديث ابي طمعة قال : سعمت عبدالله بن عمر يقول « القيست رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمريد ، فاذا بزقاق على الربد فيها خمر ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية حرما ونت المدية الا يومثلد الخمر وشاربها ، وساقيها ، وبائمها ، ومناعها ، وساقيها ، وبائمها ،

وفي المسئد أيضا عن ضمرة بن حبيب قال : قال عبدالله بن عمر : « امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بعدية ، فأتيته بها ، فأرسل بها فارهفت ، ثم أعطانيها ، وقال أغد علي ً بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه الى اسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر ، قد جلبت من الشام . فأخذ المدية مني . فضيع ما كان من تلك الزقاق بعضرته ، ثم اعطانيها وامر اصحابه اللدين كانوا معه أن يعضوا معي ، وأن يعاونوني . وأمرني أن آني الاسواق كلها . فلا اجد عيها زق خمر الا شققته ، فغطست ، فلم اترك في السواقها زقا الا شققته » .

وفي الصحيحين عن انس بن مالك قال « كنت اسستني أبا عبيدة بن البجراء وأبا طلحة ، وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتعر . فأتاهم آت ، فقال : ان الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : قم ياءنس الى هذه الجرة فاكسرها . فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى الكسرت » .

وفي سنن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : «علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصسم في بعض الايام الني كان يصومها . فتحينت فطره بنبيل صنعته في دن . فلما كان المساء جئته احملها اليه \_ فلكر الحديث \_ ثم قال : فرفتها اليه . فاذا هو ينش فقال : خلا هذه فاضرب بها الحائط فاضرب بها الحائط فاضرب بها الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر » .

#### فمييل

وقال ابن أبي عمر : قال أبن القاسم : سئل مالك رحمه ألله عن فاسق بأري اليه أهل الغسق والخمر ، ما يصنع به ؟ قال : يخرج من منســـزله ، وتكرى عليه الدار والبيوت . قال : فقلت : الا تباع ؟ قال : لا . لعله يتوب ، فيرجع الى منزله . قال أبن القاسم : يتقدم اليه مرة أو مرتين أو ثلاثاً . فأن لم ينته أخرج واكري عليه .

قال ابن رشد : قد قال مالك في الواضحة : انها تباع عليه ، خلاف فوله في هذه الرواية قال : وقوله فيها اصح ، لما ذكره من انه قد يتوب ويرجع الى منزله . ولو لم تكن النار له ، وكان فيها بكراء : اخرج منها ، واكريت عليه . ولم يفسخ كراؤه فيها . قاله في كراء الدور من المدونة .

وقد روى يحيى بن يحيى انه قال: ارى ان يحرق بيت الخمار . قال: وقد اخبرني بعض اصحابنا: ان مالكا كان يستحب ان يحرق بيت السلم الخمار الذي يبيع الخمر ؛ قبل له : فالنصراني يبيع الخمر من السلمين ؟ فال : اذا تقدم اليه فلم ينته ؛ فارى أن يحرق عليه بيته بالنار .

قال: وحدثني الليث أن عمر بن الغطاب «حرق بيت رشد الثقفي ، لانه كان بييم الخمر . وقال له أنت فوبسق ، ولست برويشد » .

#### فص\_\_\_ل

ومن قال : أن ولي الامر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجــــال بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال .

قال مالك رحمه الله ورضي عنه : ارئ للامام أن يتفدم المي الصناع . في قمود النساء اليهم ، وارى "ن لا يترك المراة الشابة تجلس الى الصناع . فاما المرأة المتجالة والخادم اللدون ؛ التي لا تتهم على القعود ، ولا يتهم من تقعد عنده : فاني لا ارى بذلك باساً ، انتهى .

فالامام مسؤول عن ذلك ، والفتنة به عظيمة ، قال صلى الله عليــــه وسلم « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » وفي حديث آخر : إنه قال للنساء « لكن حافات الطريق » .

وبجب عليه منع النساء من الخروج متربنات متجملات ؛ ومنعهن من النياب التي يكن بها كاسيات عاربات ؛ كالثياب الواسعة والرقاق ؛ ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ، ومنع الرجال من ذلك .

وله أن يحبس المرأة أذا أكثرت الخروج من منزلها ، ولا سيما أذا خرجت متجملة ، بل أقرار النساء على ذلك أنه لهن على الأثم والمعسية . وأنه سائل ولي الأمر عن ذلك .

وقد منع امير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طربق الرجال والاختلاط بهم في الطريق . فعلى ولى الامر أن يقتدي به في ذلك .

وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن يحيى الكحال ؛ انه قال لابي عبدالله : ارى الرجل السوء مع المراة ؟ قال : صح به . وقد اخبسر النبي صلى الله عليه وسلم : « ان المراة اذا تطيبت وخرجت من بينها في زائبة » (٠)

ويعنع المراة اذا اصابت بخورا ان ننيه عشاء الاخرة في المسجد ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسمسلم « المراة اذا خرجت استشرفها. الشيطان » .

ولا ربب أن تعكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر وهو من اعظم اسباب نزول المقوبات المامة كما أنه من اسباب فسسساد الامور المامة والخاصة . واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة القواحش والزنا . وهو من اسباب الموت العام ، والطواعين المتصلة .

ولما اختلط البغايا بعسكر موسى ، وفشت فيهم الفاحشة : ارسل الله عليهم الطاعون ، فعات في يوم واحد سبعون الله ، والقصة مشهورة في كتب النفاسير . فين اعظم اسباب الموت العام : كترة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم متبرجات متجملات . ولو علم أولياء الامر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل الدين - لكانوا السيد غير عمثما لدلك .

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزنا في قرية اذن الله 
بهلاكها » . وقال ابن ابي الدنيسيا : حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
عبدالرحمن بن زيد المعي عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا ، ولا بخسوا ميزانا ، 
لا منعهم الله عروجل القطر . ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف ، وما ترك قوم الامروف 
والنهي عن المنكر الا لم ترفع أهمالهم ، ولم يسمع دعاؤهم » .

#### فصيل

وعليه أن يمنع اللاهبين بالحمام على رؤوس الناس. فانهم يتوسلون بلدلك الى الاشراف عليهم ، والتطلع على عوراتهم ، وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هربرة رضي ألله عنه عن النبي صلى أله عليه وسلم: « أنه رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة » .

وقال ابراهيم النخمي : من لعب بالحمام الطيارة : لم يمت حتى يذوق الم الفقــر .

وقال الحسين : « شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو يخطب ، وهو يخطب ، وهو يار بنج الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخاري .

وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان تلاعب آل فرعون الحمام .

وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمَّام ولا حمام .

وقال ابن المبارك عن سفيان : سمعنا ان اللمب بالجلاهق(۱) واللمب بالحمام من عمل قوم لوط .

وذكر البيهقي عن اسامة بن زيد قال « شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامر بالحمام الطيارة فيذبعن ، ويترك المقصصات » .

### فصـــل

واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة ، اذا انسدت بذر الناس وزرعهم ؟

قال ابن حبيب عن مطرف ــ في النحل يتخذها الرجل في القرية ، ويتخذ الكوى للمصافير تاوى اليها ، وذلك الحمام في ايذائها وانسادها

(۱) قال في القاموس: جلاهق ، كعلابط: البندق الذي يرمى به . ويستخدم في الصيد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسسن استخدام هذه الالة للصيد داخل المعن . الزرع ــ : يمنع من اتخاذ ما يضر الناس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن الاحتراز منه .

وقال ابن كنانة في المجموعة : لا يمنع احد من اتخاذ برج الحمام ؛ وان تاذى به جيرانه . وكذلك المصافير والدجاج . وعلى اهل الزرع والحوائط ان يحرسوها بالنهار . قلت قول مطرف اصح وافقه ؛ لان حراسة الزرع والحائط من الطيور (مر متصر جداً ؛ بخلاف حراستها من البهائم .

وقياس البهائم على الطير لا يصح .

فان قبل : فما تقولون في السنور اذا اكلت الطيور ، واكفات القدور ؟ قبل : على مقتنيها ضمان ما تنافه من ذلك ليلا وفهارا ، وذكره ، اصحاب احمد ، وهو اصح الوجهين للسافعية ، لانها في معنى الكلب العقور ، فوجب الحاقبا به ، ولان من شانها ان تضبط وبربط ، فارسالها تفريط ، وان لم يكن ذلك من عادتها ، بل فعلته نادرا : فلا ضمان ، ذكره في المغنى ، وهو اصبح الوجهين للشافعية ، فان قبل : فهل تسوفون قتلها لذلك ؟

قلنا: نعم اذا كان ذلك عادة لها .

وقال ابن عقيل ، وبعض الشافعية: انما تقتل حال مباشرتها للجناية ، فاما في حال سكونها وعدم وصولها : فلا .

والصحيح : خلافذلك ، وإنها تقتل ، وإن كانت ساكنة ، كما يقتل من طبعه الفساد والاذي في حال سكونه ، ولا ينتظر مباشرته .

و قد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال « يقتل المحرم السسبع العادي » قال إلترمذي : هذا حديث حسن ، والهوة سبع ، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم « خسس فواسق يقتلن في العثل والحرم: الحسداة والفارة » والحية ، والفراب الابقع ، والكلب العقور » وفي لفسنظ « العقرب » بعل « الحية » ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة .

#### فصلل

وفي المرض المعدي: كالجدام اذا استَضَّر الناس بأهله .

قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم ؛ وله حظ في شرب فاراد من معه في المنزل اخراجه منه ، وزعموا ان استثناءه من مائهم اللهي سربونه مضر بهم ، فطلبوا اخراجه من المنزل – قال ابن وهب : اذا كان له مال : امر ان يضنري لنفسه من يقوم بأمره ، ويخرج في حوائجه ، ويلزم هو بينه فلا يخرج ، وان لم يكن له مال : خرج من المنزل ، اذا لم يكن فيه شيء ، وينفق عليه من بيت المال .

وقال عبسى - في قوم ابتلوا بالجدام وهم في قرية موردهم واحد - ومسجدهم واحد ، فياتون المسجد فيصلون فيه ، ويجلسون فيه معهم ، ويردون الماء ويتوضاون ، فيتأذى بذلك اهل القرية ، وادادوا منعهم من ذلك كله - قال : أما المسجد فلا يعنعون من الصلاة في ، ولا بن الجلوس . لا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمرأة المبتلاة - لما رآها تطرف بالبيت مع الناس - « لو جلست في بيتك لكان خيراً لك ؟ » ولم يعزم عليها بالنهى عن الطواف ، ودخول البيت . ولما استقاؤهم من مائهم وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك : فيمنعون ، ويجعلون لانفسهم صحيحا يستقي لهم الما في آتية ، مرار » وذلك ضرر بالاصحاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرو ولا مرار » وذلك ضرر بالاصحاء ، فارى ان بحال بينهم وبين ذلك . الا ترى فيسئلا منه .

وقال ابن حبيب عن مطرف في الجدامى: وأما الواحد والنفر اليسير: فلا يخرجون من الحاضرة ، ولا من قرية ، ولا من سوق ولا من مسجد جامع ، لان عمر لم يعزم على المراة وهي تطرف في البيت ، وكذلك معيقب الدوسي قد جعله عمر رخي الله عنه على بيت المال . وكان عمر يجالسه و ويخاكله : ويقول له : « كل معا يليك » فاذا كثروا : رايت أن يتخسلوا لانفسهم موضعاً ، كما صنع بعرضي مكة . ولا يمنعسون من الاسواق لتجارتهم ، وشراء حوائجهم ، او الطواف للسؤال ، اذا لم يكن إمام يرزقهم من الغريء ، ولا يمنعون من الجمعة . ويعنعون من غير ذلك .

وروى سحنون : انهم لا يجمعون مع الناس الجمعة .

واما مرضى القرى: فلا يخرجون عنها ، وان كثروا ، ولكن يمنعون من اذى الناس .

وقال اصبغ ليس على مرضى الحواضر الخروج منها الى ناحبــــة اخرى ، ولكن ان كفاهم الامام المؤنة منموا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم والتنحى عنهـــم ،

وغال ابن حبيب: بحكم عليهم بتنحينهم ناحية اذا كثروا ، وهو الذي عليه فقهاء الامصار ،

قلت يشهد لهذا : المحديث المسحيح الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن ابي هريرة قال : قال وسول الله صلى انك عليه وسلم : ( لا عدوى ) ولا هامة ، ولا صغر وفر من المجدوم فرارك من الاسد – او قال : من الاسود » .

وروى مسلم في صحيحه من حديث يعلي بن عطاء عن عمر بن الشديد عن ابيه قال «كان في وقد ثقيف رجل مجلوم ، فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم : إنا قد بايعناك فارجع » .

وفي مسند ابي داود الطيالسي ! حدثنا ابن ابي الزناد عن محمد بن عبدالله القرشي عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله علبه وسلم قال : « لا تديموا النظر اليهم – يعني المجلومين – » ، ومحمد عادا : هو محمد ابن عبدالله بن عمرو بن عمثان ،

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضاله عن حبيب بن الشهيد عن ابن المنكدر عن جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد سجدرم ، نوضعها معه في قصمته ، وقال : كل بسم الله ، رتوكلا على الله » فان هذا يدل على جواز الامرين وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة . فمن قوى توكله واعتماده ويقينه من الامة : أخذ بهذا الحديث . ومن ضعف عن ذلك : اخذ الحديث الآخر . وهذه سنة وهذه سنة . وبالله التوفيق . عن ذلك : اخذ الحديث الآخر . وهذه سنة وهذه سنة . وبالله التوفيق .

فاذا اراد اهل الدار ان يؤاكلوا المجذومين ويشادبوهم ويضاجعوهم : فلهم ذلك . وان ارادوا مجانبتهم ومباعدتهم : فلهم ذلك .

رفي قوله صلى الله عليه وسلم « لا تديبوا النظر الى المجدومين » فائدة طيبة عظيمة ، وهي ان الطبيعة نقالة فاذا ادام النظر الى المجدوم خيف عليه أن يصبيه ذلك بنقل الطبيعة ، وقد جرب الناس أن المجامع اذا نظر الى شيء عند المجامع وادام النظر اليه ، انتقل من صفته الى الولد ، وحكى بيض رؤساء الاطباء : أنه أجلس ابن أخ له للكحل ، فكان ينظر في اعين الرمد فيرمد ، فقال له : الولد الكحل › فتركه فلم يعرض نه رمد ، قال : لان الطبعة تنالة .

وذكر الببهتي وغيره « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل عليها ، فامرها فنزعت ثيابها ، فراى بياضا عند ثديبها ، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن القراش ، فلما اصبح قال : إلحقى باهلك ، وحمل لها صداقها » .

#### فصــــل

ومن طرق الاحكام: الحكم بالقرعة ، قال تعالى (٢:) ذلك من أنباء الفيب توحيه اليك ، وما كنت لديهم أذ يلتون أقلامهم أيهم يكفل مربم وما النت لديهم أذ يختصبون ) قال قتادة : « كانت مربم أينة إمامهم وسيدهم فنشاح عليهم بنو اسرائيل ، فاقترعوا عليها بسهامهم : أيهم يكفلها فقرع زكريا ، وكان زوج إختها ، فضمها اليه » ونحوه عن مجساهد : وقال ابن عباس : « لما وضعت مربم في المسجد اقترع عليها أهل المصنى ، وهم يكتبون الوحى ، فاقترعوا باقلامهم أيهم يكفلها » وهذا متفق عليه بين أهل التفسير . وقال تعالى: ( ١٣٩:٣٦-١١١ وإن يونس لن المرسلين . اذ ابق الى الفلاد المنسود فساهم فكان من المحضين ) يقول تعالى : فقارع ، فكان من الملحضين ) يقول تعالى : فقارع ، فكان من الملوبين .

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة ، وقد احتج الأئمة الاربعة بشرع من قبلنا أن صح ذلك عنهم ، وفي الصحيحين عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو يعلم الناس ما في النسلداء والصف الاول لم ملم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا » .

و في الصحيحين ايضاً عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان اذا اراد سفرا اقرع بين ازواجه ، فايتهن خرج سهمها خرج بها معه » .

وفي صحيح مسلم عن عبران بن حصين : « أن رجلا اعتق سستة معلوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اللاتا ثم افرع بينهم : فاعتق اثنين : وارق اربمة ، وقال له قولا شديدا ؟ ».

وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرض على قوم اليمين ، فسارعوا اليه فامر أن يسهم بينهم في اليمين : إيم يحلف » .

وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اذا اكره اثنان على اليمين ٤ أو استحباها فليستهما عليها » وفي رواية احمد « اذا اكره اثنان على اليمين او استحباها » وفيه أيضاً « ان رجلين اختصما في متاح الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس لواحد منهما بينة فقال: استهما على اليمين ما كان ؟ احبا ذلك أو كرها » .

وفي المسحيحين عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت : « اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ، يختصمان في مواريث لهما ، لم يكن لهما بيئة الا دعواهما ، فقال : انما أنا بشر ، وانكم تختصمون الى الله ولعل بمشكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع ، نمن قضيت له من حق اخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً . فانما اقطع لســـه قطعة من النار » ورواه ابو داود في السنن وفيه « فبكى الرجلان › وقال كل واحد منهما : حقي لك . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : اما اذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما › وتوخيا الحق . ثم استهما ثم تحالا » .

فهذه السنة - كما ترى - قد جايت بالقرعة ، كما جاء بها الكتاب ، وفعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ، قال البخساري في صحيحه «ويذكر ان قوما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم صعد» وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة . وهو في جامعه ، فذكر مقاصده .

قال احمد في رواية اسحاق بن ابراهيم وجمغر بن محمد القرعة جائزة . وقال يعتوب بن يختان : سئل ابو عبدالله عن القرعة ، ومن قال : الها قمار ؟ قال : ان كان ممن صمع المحديث : فهذا كلام رجل سوء ، يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار .

وقال المروذي: قلت لابي عبدالله: ان ابن اكتم يقول: ان القرعة قمار وقال المروذي: قلت لابي عبدالله: ان ابن اكتم يقول: ان القرعة قمار قال: هذا قول رديء خبيث ، ثم قال: كيف ؟ وقد يحكمون بالقرعة في وقت اذا قسمت الدار ، و ام برضوا ، قالوا يقرع بينهم ، وهو يقول: لو ان رجلا له اربع نسوة فطلق احداهن ، وتووج الخامسة ، ولم يدر أبتهن الني طلق ؟ قال: ورثهن جميما ويامرهن ان متمدن جميما ، وقد ورث من لا ميراث لها ، وقد امر ان تعتد مسن لا عدة عليها ، والقرعة تصيب الحق ، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ،

وقال أبو الحارث: كتبت الى أبي عبدالله أساله ، فقلت: أن بعض الناس بنكر القرعة ، ويقول: هي منسوخة ؟ فقال أبو مبدالله : من ادعى افها منسوخة ، فقد كذب وقال الزور ، القرعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أقرع في ثلاثة مواضع: أقرع بين الاعبد السنة ، وأقرع بين نسائه لما أواد السغر ، وأقرع بين رجابين تدارعا في دابة . وهي في القرآن في موضعين .

ي دب بارسي بي كرات بي قالت الفراع بنفسه في ثلاثة مواضع ؛ والا فاحاديث القرعة اكثر وقد تقدم ذكرها . اكثر وقد تقدم ذكرها .

قال : وهم يقولون اذا اقتسموا الدار والارضين : اقرع بين القوم ، فايهم إصابته القرعة : كان له ما أصاب من ذلك ، يجبر عليه .

وقال الاثرم: أن أبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها ، وبينها ، وقال : أن قوماً يقولون : القرعة قمار ، ثم قال أبو عبدالله : هؤلاء فوم جهلوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن . قال الاثرم : وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن ، فقال حديث أبن الوناد ؟ فقلت : نعم . قال أبو عبدالله ، قال أبو الوناد : يتكلمون في القسوعة ، وقد ذكرها الله تمالى في موضعين من كتابه .

وقال حنيل : سمعت ابا عبدالله قال في قوله تعالى ( فساهم فكان من المحضين ) أي اقرع ، فوقعت القرعة عليه قال : وسمعت ابا عبدالله يقول : القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه فعن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاؤه وفعله ، ثم قال سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه !! قال الله تعالى ( ٢٠٥٧ وما آتاكم الرسول فخلوه وما نهاتم عنه فانتهوا ) وقال الراح الطيموا الله والحيوا الله والحيوا الله والحيوا الله والموادا الله والموادا الله والموادا الله والمودا الله والله والمودا الله والمودا المودا الله والمودا المودا الله والمودا المودا المود

قال حنبل: وقال عبدالله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة نقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي قضى بها وقضى بها اصحابه بعده ، وقال في رواية الميوفي : في القرعة خسس سنن ، حديث ام سلمة (ان قرما أنو النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث واشياء درست بينهم ، فاقرع بينهم » ، وحديث أبي هريرة — حين تداريا في دابة — فاقرع بينهما ، وحديث الاميد السنة وحديث أقرع بين نساله ، وحديث على ، وقد ذكر أبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ابن الزبير ، وابن المسيب ، ثم تعجب من اصحاب الراي وما يردون من ذلك .

قال الميموني : وقال لي إبو عبدالله القاسم بن سلام – وذاكرني في امر الترعة – فقال : ارى آنها من امر النبوة ، وذكر قوله تعالى ( اذ يلقـــون اقلامهم ابهم يكفل مريم ) وقوله (فساهم ) .

قال احمد ، في رواية الغضل بن عبدالصمد : القرعة في كتاب الله ، والذين يقولون : القرعة قمار جهال . ثم ذكر انها السنة وكذلك قال في رواية ابنه صالح: اقرع النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع ، وهي في القرآن في موضعين .

وقال أحمد في رواية المروذي : حدثنا سليمان بن داود العائمي ، 
حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال : اخبرني 
ابي الوبير « آنه لما كان يوم احد اقبلت امراة نسمي ، حتى كادت أن تشر ف 
على القبلي ، قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم ، فقال : المرق ، فقال : المرق ، أقال الوبير : قتوهمت أنها امي صفية ، قال فخرجت اسمى ، 
المرق ، قال الوبير : قتوهمت أنها امي صفية ، قال فخرجت اسمى ، 
جلدة ... وقالت : اليك عني ، لا ام لك ، قال فقلت : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عزم عليك ، فرجمت واخرجت ثوبين معها : قالت : هدان ثوبان 
جلت بهما لاخي حمزة ، فقد بلغني مقتله ، فكنفو فيهما ، قال فجئت 
بالثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فقد الفال يجنبه رجل من الانصاد قتبل ، فد 
نما بما فعل بحمزة قال : فوجدنا غضاضة : أن تكفن حمزة في ثوبين 
والانصاري لا كفن له ، قلن ! لحمزة لوب والانصاري ثوب ، فقد رناهما ، 
قان احدهما : آكبر من الرخر ، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد في الثوب 
الخيل عار له » وقال في رواية صالح : وحديث الاجلح عن الشمعي عن ابي 
الخليل عن زيد بن أرق ، وهو مختلف فيه .

# فصل: في كيفيــة القـرعة

قال الخلال: حدثنا أبو النضر: أنه سمع أبا عبدالله يحب من القرصة ما قبل عن سميله بن المسيب « أن يأخذ خواتيمهم فيضعها في كمه فمن خرج أولا: فهو القارع » •

وقال ابو داود: قلت لابمي عبدالله : في القرعة يكتبون رقاعاً ؟ قال : أن شاوءا رقاعاً ، وأن شاءوا خواتيم .

و قال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء . و قال اسحاق بن راهويه في القرعة : يُرخذ عود شبه القدح ؛ فيكتب عليه « عبد » وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في رواية مهنا . وقال ابو بكر محمد عن ابيه : سالت ابا عبدالله كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقى خاتما ، يروى عن سعيد ابن جبير ، وان جعل شيئا في طين ، او يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه اذا كان له : فهو جائز .

وقال الاثرم: قلت الابي عبدالله: كيف القرعة ؟ فقال: سعيد بن جبير يقول بالخواتيم ، اقرع بين اثنين في ثوب ، قاخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع الي رجل ، فيخرج منها واحداد ، قلت الابي عبدالله : فأن مالكا يقول: تكتب وقاع ، وتبخيل في طين ؟ قال : وهذا أيضاً . قيل الابي عبدالله : فأن الناس يقولون : القرعة هكذا ... وقال الرجل باصابعه الثلاث ، فضمها ثم فتحها .. فأتكر ذلك أبو عدالله ، وقال : لبس هو هكذا .

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهو ان يخرج هذا ، ويخرج هذا ــ واشرت بيدي باصابعي ــ ؟ قال : نعم .

## فصل: في مواضيع القرعة

قال اسحاق: قلت لابمي عبدالله: تلعب الى حديث عمران بن حصين في الاعبد؟ قال: نعم ، قال: قبل في العتق في المرض وصية ، لكانه 'وصى أن يعتق كل عبد على انفراده ، فاذا تعدر عتق جميعه عتق منه ما امكن عتقه ، كما لو كان ماله كله عبدا واحداً ، فاعتقه: عتق فيه ما حمل الثلث .

قيل: هذاهو القياس الفاسد الذي ردت به السسسنة الصحيحة الصريحة . .

والقرق بين الوضعين: أن في مسالة العبد الواحد: لا يمكن غير جربان العتق في بعضه . واما في الاعبد : فتكميل الحرية في بعشهم بقدر الثلث معكسين .

فكان أولى من تنقيصها في كل واحد ، فان المريض قصد تكميل المعربة في الجميع ، ولكن منع لحق الورثة ، فكان تكميلها في البعض موافقا القصود المعتق ومقصود الشمارع ، فانه متشوف الى تكميل الحرية دون تنقيصها . وتكميلها في الجميع : ضرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة للمعتسق والوارث والعبد . ولا يجوز العدول عنه .

فالقياس الصحيح ، واصول الشرع : مع الحديث الصحيح ، وخلافه خلاف النص والقياس معا .

فان قيل: فقد صار مددس كل عبد من الإعبد الستة مستحق الاعتاق فابطاله ابطال لمتق مستحق ؟ •

قيل : ليس كذلك , وإنما العنق المستحق عنق ثلث الاعبد ، وهو الذي ملكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم ، فصاد كما أوصى بعتق ثلثهم ، فاقه هو الذي يملكه ، وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل . والشارع اذا لم يجز إعتاق الجميع : كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه ولذا كان أنما أعتق الثلث بمنزلة عدمه ولذا كان أنما أعتق الثلث حكما : أخرجنا الثلسث بالقرعة . فاي قياس ملح واذا كان العالم وابين ؟ .

فان قيل : مدار الحديث على الحسن . وهو يرويه عن عمـــــران ابن حصين .

وقد قال احمد في رواية الميموني : لا يثبت لقــــاء الحسن لعمران اس حسين .

وقال مهنا: اسالت احمد عن حديث الحسن ؛ قال « حدثني عمران ابن حصين » ؟ قال : ليس بصحيح ، بينهما هياج بن عمران بن الفضيل التيمي البرجهي عن عمران بن حصين .

وقال عبدالله بن احمد: وجلت في كتاب أبي بخطه ـ حدثنا معاذ بن معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين حديث القوعة .

وقال المروذي: ذكر ابر عبدالله حديث ابي المهلب ، فقال : قد روى الحسن عن عموان ، ولم يسمعه ، وقال : يقولون : انه الخذه من كنساب ابى المهلب ، قيل: هذا لا يضر الحديث شيئًا . فان المهلب قد رواه عن عمران ابن حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا اسماعيل وهو ابن علية – عن أيوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين : «ان رجلا اعتق – فلكره » وقال مسلم : وحدثنا محمد بن منهال الضرير واحمد بن عبدة قالا : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد .

فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين : محمد بن سيربن ، وابو المبلب ،
والحسن البصري . وغاية الحسن انوكون سمعه من واحد منهما . قسال
عبدالله بن احمد قال أبي : حدثت انه كان في كتاب همام عن قسساده
عن الحسن .

قال : حدثنا عمرو بن معاوية ابو المهلب حديث القرعة . وقال الخلال : اخبرني العباس بن محمد بن احمد بن عبدالكريم حداثنا جعف الطيالسي قال : قال يحيى عن الحسن حدثنا عمران بن حصين . نان لم يكن الحسين قد سمعه منه ، كان بمنولة قوله « حدث اهل بلدنا » ولشمسهرة الحديث عندهم قال « حدثا » د

وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال ، وقول الذي يقتله « انت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه » .

وقول احمد عن حديث الحسن عن عمران « لا يصح » انما اثراد: قول الحسن « حدثني عمران » فان مهنا بن يحيى انما ساله عن ذلك ، فقال . سالت احمد عن حديث الحسن قال «حدثنى عمران بن حصين» قال: ليس بصحيح ، على ان الحديث قد صح من غير طريق عمران ، قال الخلال: البناذ الو بكر الروذي حدثنا وهب بي بقية حدثنا خالد الطحاوي عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن ابي زيد « ان رجلا من الانصار اعتق ستا مملوكين له ، عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فجزاهم رسول الله صلى الله عليه والمنام إلا واردق اربعة ، قال المروذي عليه وسلم اجزاء ، فاقرع بينهم ، فاعتق النين ، واردق اربعة ، قال المروذي قال احمد : ما طننا ان احدا حات بهذا الا هشيم قال ابو عبدالله ابو زيد

\_ هذا \_ رجل من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : كتبناه عن هشيم وقال: اليه اذهب ، قال إحمد: حدثنا شريح بن نعمان حدثنا هشيم قال : حدثنا خالب قال : حدثنا أبو قلابة عن أبي زيب الإنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

## فمسان

ومن مواضع القرعة : إذا أعتق عبداً من عبيده ؛ أو طلق امرأة من نساله ، لا يدري ايتهن هي ؟ فقال احمد في روّاية الميموني : "ان مات قبل ان يقرع بينهن يقوم وليه في هذا مفامه ، يقرع بينقن ل فابتهن وقعت تمليهُ ال القرعة لزمته ، وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه ! شألت أبا عبدالله ! عن رجل اعتق احد غلاميه في صحته ، ثم مات الولى ، ولي تدر الورثة أبهما أعتق: قال يقرع بينهما .

وقال حنبيل : سمعت أبا عبدالله قال في القرعة زاذا قال : إحد غلامي حر ثم مات قبل أن يُعلِم : يقرع بينهما . فإيهما وقيت عليه القبرعة عِينْ .. كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اعتق سُنتة أعبد له . "

وقال مهنا : سالت احمد عن رجل قال لامراتين : "إحداكما طَالَقُ } أُو لعبدين له : احدكما حز ، قال : قد اختلف ﴿ وَا فَيهُ : قلت ؛ قرى أن real to see the يقرع بينهما أ قال : نعم . قلت : وتنجيز القرعة في المطلاق/؟ قَالُنْ ﴿ نَهُمْ ۗ . . . ال

و ذال في رواية الميموني - فيمن ارسع فسوة طلق والحلة منهسن ؟ ولم يدر - " يعرع بينهن " وكذلك في الإنكيد". قَالَ أَوْعَ بِينَهِن } وقيمت القرقة على واحدة ، 2. 13. أن المائية . " ينايدات المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية وم يسترد . القرعة على واحدة ٤ ثم ذكر التي طلق : رَجِعَتْ هُلِيْنَ . وَتَعَيِّ الطَّلَاقَ عَلَى الطَّلَاقَ عَلَ التي ذكر . فان تروجت فذاك شيء قد شر . وأن كان الجائم قد التي يستين لم ترجع اليه . وقال ابو الحارث عن احمد في رجل له الربع سوه علو م ترجع اليه . وعان ابو . حصوص من احتااه ، ولم تكن له لية في واحدة بعنيه . بعرغ لينهن والماتيما القرعة فهي المطالقة . وكالملك ان قصله الى واحدة بعينها المستنام المستنام . والقرعة سنة رسول الله صلى أف علية وتباكر و وقد عاد بها القراق .

my . It some . I will give the the TVY my . . .

وقال أبو حنيقة والشافعي : لا يقرع بينهن ، ولكن اذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها ، فانه يختار صرف الطلاق الى ايتهن شاء ، وان كان الطلاق لواحدة بعينها وانسيها ، ذانه يتوق فيهما حتى يتذكر ، ولا يقرع ، ولا يختار صرف الطلاق الى واحدة منهما .

وقال مالك : يقع الطلاق على الجميع .

والقول بالقرعة: مذهب على بن ابي طالب رضي الله عنه . قال وكبع: سمعت عبدالله قال: سألت ابا جعفر عن رجل كان له اربع نسوة ، نطلق احداهن لا يدرى ارتهن طلق: فقال على يقرع بينهن .

فالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلاثة قيل بها وواحدة لا يعلم به قائل .

احدها: انه يعين في المهمة ، ويقف في حق المنسية عن الجميع ، فينفق عليهن ويكسوهن ، ويعتزلهن الى أن يغرق بينهما الموت أو يذكرها ، وهذا في غاية الحرج ، والاضرار به وبالزوجات ، فينفيه قسوله تعالى ٤ « ٢٧.١٧ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم ١ « لا ضرر ولا ضرار » فاي حرج وضرر واضرار أكثر من ذلك ؟

الثاني: ان يطلق عليه الجميع ، مع الجزم بأنه انما طلق واحدة ، لا الجميع فايقاع الطلاق بالجميع ... ترده الجميع طائق الجميع ... ترده أصول الشرع وادلته .

 وهذا القول ؛ والقول بوقوع الطلاق على الجميع : متقابلان، وادلتهما نفاد أن تتكافأ ، ولا احتياط في ابقاع الطلاق بالجميع فأنه يتضمن تحريم الفرج على الزوج ، واباحته بالشبك الفيره ،

قال المقرعون: قد جعل الله سيحانه القرعة طريقا السي الحسكم النسري في كتابه ، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بهسسا . وحكم بها على بن ابي طالب في هذه المسالة بعينها . وكل قول غير القسول بها: فان اصول الشرع وقواعده ترده .

اما وتوع الطلاق على الجميع — مع العلم بأنه انها أوقعه على ولحدة — فتطليق لغير المطلقة . وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة أو ثلانسا ، حيث يجوز أن يجمل ثلاثا . فائد يجوز أن يكون قد أستوفى عند الطلاق ، وفسي مسالتذا : هو جازم بانه أم يستوف عند المطلقات ، بل كل واحدة منهن قد مسالت : هل طلقها أم لا وغايته : بأنه قد تيتن تحريما في واحدة لا بعينها . تكيف يحرم عليه غيرها لا .

فان قيل : قد اشتبهت المحللة بالمحرمة ، فحرمتا مها ، كمـــا لـــو الستيهت اخته باجنبية ، وميتلة بعذكاة ...

قيل : ههنا معنا اصل يرجع البه ، وهو التحريم الاصلي ، وقد وقع الشكل في التحريم الاصلي الدين التحريم السك في سبب الحل ، فلا يرفع التحريم الاصلي الله يمكن تعميم التحريم، عين غير معينة ، ومعنا اصل الحل المستصحب ، فلا يعكن تعميم التحريم، ولا الفاؤه بالكلية ، ولم يحق طريق الى تعيين محله الا بالقرعسة ، فتعينت من فقسا .

\_قالوا : وايضا فان الطلاق قد وقع على واحدة منهن معينة . لامتناع وقوعه في غير معين ، فلم يعلك المطلق هدفه الى اينهن شاء ، لكن التجميين غير معلوم لنا . وهو معلوم عند الله ، وليس لنا طويق الى معرفتـــه فتعينت الذه عـــــة .

يوضحه: أن التعيين من الطلق نيس أنشاء الطلاق في المعينة . فأنه لو كان أنشاء لم يكن المتقدم طلاقا ولكان الجميع حلالا له ، ولما أصر بسأن ينتسيء الطلاق ، ولا افتقر الى لفظ يقع به واذ لم يكن انشاء فهو الخيسار منه بأن هذه الهيئة هي التي اوقمت الظلاق عليها ، وهذا خبر غير مطابق ، بل هو خلاف الواقع -

وحاصله: ان التميين اما ان يكون انشاء للطلاق او اخبارا ، لا يصلح لواحد منهجــــا . .

" فإن قبل: بل هو انشياء عندنا في المبهمة ، وأما المنسية : فهو وأفسع مسن حسين طلسق . قبل : لا يصح جمله انشياء للطلاق . أذن الطلاق أما أن يكون قد وقع قبل : لا يصح جمله انشياء للطلاق .

باحداهين اولا فأن لم يقع لم يلزمه أن ينشأه . وأن كان قد وقع استحال انشاؤه أيضا . لانه تحصيل للحاصل..

 خان قبل: فهذا يلزمكم إيضا . لاتكم تقولون: أن الطلاق يقع من حين الإقراع .
 قبل: بل الطلاق عندنا في الوضعين واقع من حين الإيقاع .

قال الامام احمد في رواية ابي طالب في رجل له اربع نسوة ، فطلق احداهن و تزويخ الخرى ، ومات ، ولم يلد اي الاربع طلق في فلهذه الاخيرة : ربع النمن ، ثم يقرع بين الاربع ، فابتهن قرعت اخرجت ، وورث البواقي،

ربع الشاخي . قد حكم بصحة تكاح الخامسة قبل تعيين المطلقــة . قال : وهذا ما يدل على وقوع الطلاق من حين الإيقاع . ولو كان من حسين العمين لم يصم تكاح الخامسة .

فان قَيَل : هذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة . والجــــواب حينه له واحــه .

قبل: الفرق بين التعبين ظاهر ، فان تعبين المكف تابع لاختياره وارادته أو تعبين القرعة إلى الله عز وجل ، والعبد يفعل القرعة وهسو ينتظر ما يعبنيه له القضاح والقدر ، شاء أم أبن

وهذا هو سر النسالة وفقهها . قان التعيين اذا لم يكن لنا سبيل اليه بالشرع قوض الى القضاء والقدر . وصار الحكم به شرعيا قدريسا ، شرعيا: في فعل القرعة . قدريا . فيما تخرج به . وذلك ألى الله ؛ لا ألى الكلف . فلا احسن من حما ولا اللغ من موافقة شرع الله وقدره .

وايضًا : فانه لو طلق واحدة منهين ، نع اشكلت عليه ، لم يكن له ان يعين الطلقة باحتياره . فهكذا اذا طلق واحدة لا بعينها .

نان قبل : الغرق ظاهر . وهو إن الطلاق ههنا قد وقع على واحسدة بعينها . فاذا اشكلت لم يجز أن يعين من تلقاء نفسه . لانه لا يأمن أن يعين على الني وقع عليها الطلاق ، ووستلام تكاح التي طلقها : وليس كذلك فسي مسالنا فأن الطلاق ، وقع على احداهن غير معينة . فليس في تعيينه إيقاع الطلاق على من لم يقع بها ؛ وهر فه عمن وفع بها قبل : احداهما محرسة عليه في السيس، ولا يدينها . فاذا الم بملك التعيين بلا سبب في احدى العمين بلا يمين بسبب قد نصبه الله ورسوله سببا التمين عند عدم غيره . والتميين بالارعة عين بسبب قد نصبه الله ورسوله سببا التمين عند عدم غيره . والتميين بالاختيار تمين بلا سبب ؛ اذ هذا فرض المسالة ، حيث أنتف الساب التمين وعلاماته :

ولا يخفى أن التعيين بالسبب الذي نصبه الشرع له أولى من التعيين الذي لا سبب لــه .

فان قبل : النسية والمستبهة يكون أن تذكر ، وتعلم عينها بزوال الاستباه . فلهذا لم يملك صرف الطلاق فيها الى من اراد ، بخلاف المهمة فرانه لا برحي ذلك فها : "

قيل : وكذلك المنسية والمشكلة اذا عدم أسباب العلم بتميينها ، فأنه مصير في ابقائها أشرارا به وبها ، وابقافا للاحكام ، وجعل المرأة معلقة باقسم عمرها . لا ذات زوج ولا مطلقة . وهله لا عهد لنا به في الشريعة .

#### فمسل

ومما بدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة : حديث عمران بن حصين في عنق الاعبد السنة . المإن تصرفه في الجميع لما كان باطلا ، جعل كانه أعتق للما منهم غير معين . فعينه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعــة . والطلاق كالمتاق في هذا ، لأن كل واحد منهما ازالة ملك مبنى على التغليب والسراية . فإذا اشتبه المشوك في كل منهما بغيره : لم يجمسل التعيين الى اختيار المالك .

قيل : العناق اصله الملك . فلها دخلت القرعة في اصله ب وهسو الملك بي حال القسمة ، وطرح القرعة على السهام ، دخلت السهام ، دخلت السهام ، دخلت السهام ، دخلت لتمييز الملك من الحرية ، وليس كذلك المملاق ، لان اصله الشكاح . والما أن القرعة تدخل في التكاع ، بل الصحيح من الروابتين : دخولها فيه ، فيما أذا زوجهسا الوليان ، ولم يعلم السابق منهما . غيرةا نقرع بينهما ، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح ، وأنه هو الاول ، هذا منصوص احمد في دوابة ابن منصور وحنبل .

ونقل ابو الحارث ومهنا : لا يقرع في ذلك .

وعلى هذا : فلا يلزم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم : أن لا تدخل في رفعه فإن حد الزنى لا يشبت بشهادة النساء ، ويسقط بشهادتهان ، وهو ما اذا شهد عليها بالزنى ، فلكرت انها علداء ، وشهد بذلك النسساء ، وكذلك لو قال \_ وقد راى طائرا \_ ان كان هذا غرابا فغلانة طالق ، وأن لم يكن غرابا فغلان حر ، ولم يعلم ما هو ؟ فإنه يقرع بين المراة والعبد عندكم إيضا ، فيحكم بها خرجت به القرعة .

فإن تلتم هنا: لم تدخل القرعة في الطلاق بالغراده ، بل دخلت في التمييز بينه وبين المتق ، والقرعة تدخل في المتق ، بدليــــل حديث الاعبد الستة .

قبل : اذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بسن المللة وغيرها . وكل ما قدر من المانع في أحد الموضعين ، فإنه يجري في الاخر سواء بسواء وايضا : فإذا كانت القرعة تخرج المعتق سن غسيره فاخراجه للمطلقة أولى واحرى . فإن اخراج منفعة البضع من ملكك : السهل من اخراج عين الرقبة ، وإبقاء الرق في العين ابدا : اسهل من ابقاء

بعض المنافع . وهي منفعة لبضع . فإذا اصلحت القرعة لذلك فهي لما دونه اقبل . وهذا في عاية الظهور .

وايضا: فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة .

دليله : مسألة الطائر ، وقوله : ان كان غرابا فنسائي طوالق ، وان لم يكن فمبيدي احراد .

فإن قلتم : قد يستعمل الشيء في حكم ، ولا يستعمل في آخر ، كالشاهد واليمين ، والرجل والمراتين ، يقبل في الاموال دون الصدود والقصاص .

يوضحه: الله لو ادعى سرقة ، وإقام شاهدا وحلف معه: غرمنساه المال ، ولم نقطعه هاهنا فكذا: استعملنا القرعـة في الرق والحرية ، دون الطلاق للحاجة .

قيل : الحاجة في اخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في اخراج المتنق من غيره سواء ، واذا دخلت للتمييز بين الغرج المملوك يملك اليمسين وغيره : صح دخولها للتمييز بين الفيج المملوك بعقد النكاح وغيسره ، ولا فرق . ولا يشبه ذلك مسالة القطع والعزم في أنه بثبت احدهما بسا لا يشبت به كل واحد منهما . والعتق والطلاق يتفقان في الاحكام سوهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية ، ويثبت بما يثبت به الاخر .

وايضا : فإن الحقوق اذا تساوت على وجه لا يعكن التمييز بينها الا بالقرمة : صح استمعالها فيها ، كما قلتم في الشريكين اذا كان بينهما مال ، فاراد قسمته ، فإن الحاكم يجزؤه ويقرع بينهما ، وكذلك اذا اراد أن يسافر باحدى نساله ، وكذلك اذا اعتق عبيده اللين عندكم ، وكذلك الاولياء في النكاح اذا تساووا وتشاحوا في العقد : اقرع بينهم ، وكذلك اذا قتل جماعة في حالة واحدة ، ونشاح الاولياء في المقتص : أقسرع بينهم ، فعن قرع قتل له ، واخلت الدية للباقين ،

فإن قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جائز ، وكذلك بدين النساء أذا اردن السقر . وكذلك ههنا ، لان التراضي على فسخ النكاح ونقله سن محل الى محل لا يجوز . قلنا : ليست القرعة في العلاق نقلا له عمن استحقة الى غيره ، بل

هي كاشفة عمن توجه الطلاق النها وواقع عليها .

أن المنيون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها . فكان له تعيينها باختياره ، كما لو اسلم الحربي وتحته خمس نسوة : اختار . قال اصحاب القرعة : هذا القياس مبطل ، أولا بالمنسية ، فان المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة ، وليس له تعيينها .

وهذا الجواب غير قوي ، فان التحريم ههنسا وقع في معينة ، ثم إشكلت ، بل الجواب الصجيح ، ان يقال : لا تطلق عليه الاخت والخامسة بمجرد الاسلام ، بل اذا عين المسكات أو الفارقات : حصلت الفرقة من حين التمين ، ووجب العدة من حيننال ،

وسر المسالة: إن الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق ، نظرا له ، وتوسعة علية. . ولو أمره بالقرعة ههنا فربها أخرجت القرعة عن تكاحه من نحيها ، وابقت عنيه من يمفشها ، ودخوله في الاسلام يقتضي ترغيبه فيه ، وتجليبه اليه ، تكان من محاسن الاسلام : رد ذلك الى اختياره وشهوته ، بخلاف ما اذا طلقها هو من تلقاء نفسه واحدة منهن .

ر... . الا ان القياس الذي اجتجوا به فاسند (بضا . فانه ينكسر بمسادا اختطاع روحته باجنبية ؟ او ميتة بمدكاة . فانه ليس له تعيين المحرمة . فان قبل ولا اخراجها بالقرعة .

قلتا نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا ، بخلاف من استدل من ينكس عليه بدلك .

فان قيل : والتحريم ههنا كان في معين ثم اشتبه .

قيل: لما اشتبه وزال دليل تعينه صار كالبهم، وهذا حجة مالك عليكم ، حيث حرم الجميع ، لابهام المحرمة منهن ،

قال اصحاب التعيين ، التحريم ههنًا حكم تعلق بفرد لا بعينه مسسى جملة ، فكان المرجع في تعيينه الى الكلف ، كما لو باع ففيزا من صبر .

فهو بمسالة المسافر باخترى الوزوجات اشبه بينه بسسالة القيز مبن الصيرة . الا ترى ان التهمة تلحق في التميين ههنا؛ وفي مسالة الطلاق ، ولا تلحق في التميين في مسالة القيلية من الصيرة المساوية ؟ وهذا فقسه المسالة : ان الموسع الذي تقع فيه التهمة شرعت فيه القرعة فنيا لها . وما لا تلجق فيه لا فائدة فيها .

على أن هذا القياس منتقض بما أذا أعتق عبداً مبهما من عبيده ، او أراد السفر باحدى نسأته .

قال اصخاب الترعة ترهذا قياس فاسد. . فانه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير الطلقة ، وبعد الابقاع قد تعلق به حقين . فان كل واحدة منهن قد تلمي أن الطلاق واقع عليها ، لتجافي به بضمها ، أو داقع علم منه غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها . فلم يعلك هو بينة التهمة ، بخلاف فيرها لتستبقى به نفقتها وكسوتها . فلم يعلك هو بينة التهمة ، بخلاف

قال المبطلون للقرعة : القرعة قفار وميسر . وقد حرمه الله فسي سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا ؛ وافعا كانت مشرعة قبل ذلك .

قال اصحاب القرعة: قد شرع الله ورسوله القرعة " فاخبر بهسا من البيائه ورسلة ، مقرق المشكفة ) غير ذام لها وفعلها وسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من أنفذه ، وقد صائفم الله سبحانه من القدار نكل طريق ، فلم يشرع لعباده القمار قبل ، ولا حياه به نبي اصلا ، فالقرعة شرعه ودينه ، وسنة البيائه ورسله . تال المانمون من الفرعة : قد اشنبهت المطلة بالمحرمة على وجـــه لا تبيحه الضرورة : فلم يكن له اخراجها بالقرعة ، كما لو اشتبهت اختــه.

بنجنبية او مينة بمذكاه ،

قال اصحاب القرعة: الفرق ان ههنا نستمحب اصل التحريم ،
قال اصحاب القرعة: الفرق ان ههنا نستمحب اصل التحريم ،

ولا نريله بالشك بخلاف مسألتنا فأن الشحريم الاصلي قد زال بالنكاح . وشككنا في وقوع التحريم الطارئ، باي واحدة منهن وقع . قلا بصسح الحاق احدى الصورتين بالأخرى .

قال المانمون : قد تخرج بالقرعة المطلقة ، فانها ليس لها من العلــم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها .

قال المقرعون: هذا ــ أولا ــ أعتراض على السنة ، فهو مردود .

وايضًا : فان التميين بها اولى من التميين بالاعتراض والتنسبي . او جمل المراة معلقة الى الوت ، او ايقاع الطلاق بادبع لاجل ايقاعه بواحدة

منهـــن . وايضا : فان القرعة مزيلة للتهمة .

وايضا : فانها تغويض الى الله ليمين ، بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل الى تعيينه والله اعلم

فان قبل : فما تقولون فيما نقله ابو طالب عن احمد في رجل ذوج ابنته رجلا ، ورله بنات فمات ، ولم يدر اينهن هي ؛ نقال يقرع بينهن . وعدا يلل على انه يقرع عند اختلاط اخته باجنبية .

القرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن .

قلت : هذا وهم من القاضى . فان احمد لم يقرع للحياة ، وانما اقرع للميراث والعدة ، ونحن ندعو نصوصه بالفاظها .

قال الخلال في الجامع : باب الرجل يكون له اربع بنات ، فـــــزوج

احداهن ؛ فعات الاب ومات الزوج ؛ لا يعرى اينهن هي الزوجة ؟ البائسا ، ابو النشر ان با عبدالله قال : قال سعيد بن المسبب في رجل له اربع بنات ، فزوج احداهن ؛ لا يعرى البنين هي سا أنه يقرع بينهن ، اخبرني زعي بن صالح حدثنا ابي حدثنا يرف بن هارون انبانا حداد بن سلمه عن قنادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل ، فعات الاب والزوج ولا يسلموي السهود اي بنانه هي ؟ فسالت سعيد بن المسيب ؟ فقال : يقرع بنهسن ، نهن اصابتها القرعة ورئت واعتدت ،

قال حماد : وسألت حماد بن أبي سليمان ؟ فقال : برثن جميماً . وبعتددن جميعاً .

قال صالح قال ابي : قد ورَّث من ليس لها ميراتُ . وأوجب العدة على من ليس عليها عدة .

والذي يقرع: في حال يكون قد اصاب وفي حال بكون قد اخطا . وذاك لاشك انه ورّث من ليس لها ميراث .

قال الخلال : انبانا يحيى بن جعفر قال : قال عبدالوهاب : سالت سعيدا عن رجل زوج احدى بناته ... وسماها ... ومات الاب والزوج ، ولا يدري ايتهن هي ؟ فحدثنا عن فتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، المسيب ؛ يتم يبنهن ، فايتهن اصابتها القرعة فلها الصداق ، ولهسا المراث ، وطبها العدة .

أخبرني محمد بن علي حدثنا الاترم حدثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في رجل زوج احدى بناته رجلا . غنات ، ومات الزوج ، ولم تدر البينة آيتين هي ـ ؟ قال : يقرع بينهن . فاذا قرعت واحدة : ورثت واعتدت .

وحدثنا أبو بكر حدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن السيب والحسن قالا: يقرع بينهن ·

قال حنبل: وحدثني إبو عبدالله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: ان رجلا زوج ابنته من رجل . فمات الزوج ، ومات الاب. ولم يدر الشهود: أي بناته هي ؟ فسألت سعيد بن السبب رحمه الله ؟ قال : يقرع بينهن اد وليتهن أصابت القرعة ورثت واعتدت .

قال حماد بن سلمة : فسألت حماد بن أبيّ سليمان عن ذلك ؟ فقال : برَنْنْ رَبِعَنْدُن جَمِيعًا .

قال حنبل: فسالت إبا عبدالله عن ذلك ؟ فقال: يقرع بينهن على قول سعيد بن السيب .

وقال حنيل قال عفان : حدثنا همام قال : سئل قتادة عن رجل خطب إلي رجل ابنة له - وله بنات ، فاتكمه . ومات الخاطب ، ولم بدر الآب ابتهن خطب ؟ فقال سعيد : يقرع بينهن ، فايتهن اصابتها القرعة : فلها الصداق والمراث وعليها العدة .

قال الفلال : اخبرني احمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثه :

نه سال أبا عبدالله من رجل زوج بنته رجلا ، وله بنات فماتا ، ولم يدر
البينة أيتهن هي ؟ قال : يقرع بينهن ، فاذا قرعت واحسدة : ورثت .
قلت : حماد يقول يرثن جميعا ، قال : يقرع بينهن ، وقال : القرعة أبين ؛

1ذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري ، هو في شك .

كذا اعطاعن ققد علم أنه أعطى من ليس له حق .

فنصوص احمد وما نقله عن سعيد والحسن : انما فيه القرعة . بينهن في المراث .

وهي قرعة على مال . وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بضرها .

لكن في رواية حنبل : ما يعل على جريان القرعة في الحياة وبعد الوت .

غانه قال : يقرع بينهن . فايتهن أصابتها القرعة فيي امراته . وان مات

الزوج . وفي التي ترقه ايضا . فهذه أصرح من دواية أي طالب .

ولكن اكثر الروايات عن أحيد : أنما هي في القرعة على الميراث ، كما

ذكر من الفاظه . على أنه لا يعتنع أن يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر رواية حنبل . • فإن اكثر ما فيه : يميين المؤوجة بالمقرعة ؟ والتعييز بينها وب ينمن ليست بروجة ، وهذا حقيقة الانزاع في مسألة المطلقة ، فإن المقرعة تمييز الزوجة تمييز الزوجة تمييز الزوجة المسابق منهما : فأنه يقرع ؟ على أصبح الروايتين م وذلك لتحييز الزوج من غيره ، فما القرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بهسا ؟ فالافراع همنا ليس بمبد من الاسول ...

وبدل عليه : (نا نوجب عليها العدة بهذه القرعة . والعدة من احسكام النكاح . ولا سيبها والهدة الهارجية جهناً عدة أغير مدخول بها . فهى من نكاح محض . وكذلك الهراب . فانه لو لا ثبوت النكام لما ودثت .

وقول احمد في رواية حييل للا يقرع بينهن فاينهن اصابتها القرعة فهي امرانه » صريح في ثبوت الإوجية بالقرعة . ثم قال إ وان مات الاوج فهي التي ترثه » روها عريح في إنه يقرع بينهن في حال حيباة الاوج والزوجة . وإن مات بعد القرعة ورثته بعجم إليتكاح . ولا اشكال في ذلك بعد الله . فاذا اقرع بينهن فاصاب القرعة إحداهن : كار رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح .

ولا يقال : يجوز ان تكون القرعة إسابت غيرها . فيكون جامعاً بين الاختين لان المجهول الكلمدوم .. ولانا أناسره ان يطالست غير الني أصابتها القرعة . فيقول : ومن عدا هؤلاء فهي طالق إحتياطا . فهذا خسير من توريث الجميع وحومان الجميع ، وأن يوقف الامر فيهن حتى يتبين الحال ويتكنف . وقد لا يتبين الى يوم القيامة ..

وبالجملة : فالقرعة طريق شرعي ، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباء فسلوكة أولى من تميرة من الطرق ...

وقد قال أبل حَنِيَّة: الْمَا طَلَقَ أَمُوالاً مِنْ شَيَالُهُ الاَبْمِينَهُا . قائد لا يحال بهنه وبينهن . وله أن يطا أبتهن شناء . قافا وظهره انصرف الطلاق الى الاخرى بن واختاره ابن عمي عربوة من الشافعية خجمارا الوطه تعييناً . ومعلوم ن التعيين بالقرعة أولى من التميين بالوطء ، فان القرعة تخرج من قدر الله إخراجه بها . ولا يتهم بهسا . والوطء تابع لاوادته وشهوته . وبجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها ، فهــو متهم . فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة . متهم . فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة .

ومعا يوضحه : أن إبا حنيفة قد قال ــ فيما اذا اعتق احدى امتيه ، نم وطيء إحداهما ــ ان الوطء لا يعين المعتقة من غيرها .

قال اصحابه : الغرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم ، ذلك ينفي التكان على التكان في التكان في التكان في التكان في التكان في التكان أن تكون لوجته ، فانه لا يظا من ليست لوجته ، وأما العتق : فانه ـ وأن أوجب تحريم الوطء ـ فلا بنافي ملك الميمين ؟ وكافته من الرضاع ...

فقال المنازعون لهم: الطلاق لا يوجب التحريم عندكم . فان الرجمة مباحة - وانما الوجب للتحريم : انقضاء العدة ، واستيفاء العدد . وقد صرح اصحابكم بدلك 6 على أن التكاح — وأن نافاه التحريم — فالملك ينافيه التحريم ، فهما متساويان في أن الوطم لا يجوز الا في ملك ، وهو متحقق

#### فمسل

ومن مواضع القرعة : ما اذا اطلق احدى نسائه ، ومات قبل البيان . قان الورثة يقرعون بينهن . فمن وقعت عليها القرعة لم ترث . نص عليه في رواية حنيل وابي طالب وابن منصور ومهنا .

وقال ابو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع .

وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه .

ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة ؛ فان لازم القول الاول: تورث من يعلم أنها اجنبية ، فانها مطلقة في حال المسحة اللائا ، فكيف تسرث ؟ ولازم القول الثاني : وقف المال ، وتعريضه للفساد والهلاك ، وعدم «الانتفاع به ، وان كانت حيوانا فريها كانت مؤنة تزيد على اضعاف قيمته . , هذا لا مصلحة فيه النتة .

وايضا: فانهن اذا علمن ان المال بهلك ان لم يصطلحن عليه: كان ذلك «انجاء لهن الى اعطاء غير المستحقة ، فانقرعة تخلص من ذلك كله ، ومسسن المعلوم: ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى ، فوجب ان يقسرع بينهما ، كما يقرع بين المبيد اذا اعتقهم في المرض ، وبين الزوجات اذا اراد المسفر باحداهن ، والحاكم انما نصب لفصل الاحكام لا لإيقافها وجملها معلقة ... فتوريث الجميع ... على ما فيه ... اولى للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف ، مع حاجة مستحقيه .

وايضا: فانا عهدنا من الشارع انه لم يوقف حكوسة قسط علسى المطلاح المتخاصمين ، بل يشير عليهما بالصلح ، فان لم يصطلحا فصسل المخصومة ، وبهذا تقوم مصلحة الناس ، قال الورثون للجميح : قد تساويا في سبب الاستحقاق ، لان حجة كل واحدة منهما كحجة الاخرى ، فوجب ان يتساويا في الارث ، كما لو اقامت كل واحدة منهما البيئة بالزوجية .

قال القرعون : المستحقة منهما هي الزوجة . والمطلقة غير مستحقة . فكيف يقال : انهما استويتا في سبب الاستحقاق ؟ على انهما اذا اقامتـــا بينتين تعارضتا وسقطتا ، وصارتا كمن لا بينة لواحدة منهم .

قال الورثون: قد استحق من مائه ميراث زوجته ، وليست احداهما بان تكون هي المستحقة اولي من الاخرى فيقسم الارث بينهما ، كرجلسين ادهيا داية في يد غيرهما واقاما بينتين : فانها تقسم بينهما .

قال القرعون : هذه هي الشبهة التي تقدمت ، والحواب واحد .

قال المورثون لاصحاب القرعة: قد تناقضتم . فانكم تقرعون باخراج المطلقة فاذا الحرجتموها بالقرعة اوجبتم طيها عدة الوفاة ، اذا كانت أطول من عدة الطلاق فان كانت مطلقة فكيف تعتد عند الوفاة ؟ وإذا اعتدت عدة قال (صحاب القرعة : يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق ، وعلــــى الزوجة عدة الوقاة ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة اوجبنا على كــــل واحدة منهما ان تعتدياقصي الإجلين , ويدخل في الايني ، احتياطا للمدة.

#### فصــــل

ولو طلق احداهما لا بعينها . ثم مانت احداهما : لم يتعين الطلاق في الباقية وافرع بين المينة والحية

قال ابو حنيفة : يتمين الطلاق في الباقية

وقال الشافعي: ٧٤ يَتعين فيها سوله تعيينه في الميثة . قال الخنفية :" هَوْ مَحْيرُ فَي التّعيين"؛ ولم ينق من تضح ايقاع الطلاق

عليها الا الحية. ومن خير بين أمرين فقاته اختاهما : تمين الاخر .

قال القرمون : قد اقسنا اللليل علن أنه لا يتلك التميين باختيساره ، وانما يملك الاقراع : ولم يقت مخلة ، قاته يخرج المطلقة ، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق ، لا من خين الاقراع ، "كما تقلم تقريره : "

قالت الحنفية: لا يصح إن يبتديء في الميتة الطلاق. فلا يصبح أن يعينه فيها بالقرمة 6 كالاجتبية •

قال اصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء وانمسا تبسين بالقرعة اليا لكانت مطلقة إلى احرال الجياة ١٠٠

قالب الجنفية: مات غير مطلقة ، بدليل اله يجوز ان تخرج القرعة عندكم على الحية ، فتكون في الطلقية ، دون البنة ، وادا أم كن مطلقية قبل الوت لم شبت حكم الطلاق فيها بعد الوت ، كما لا شبث الطلاق البندا

قال القرعون: اذا وقيت عليها القرعة تبيينا انهاهي المطلقة في حال الحسماة 10

غان قبل أ. فما تقولون فيما اذا خرجت القرعة على الراقي في المراقي في ذكر بعد ذلك ان المطلقة غيرها

were murriages - YM

قيل : تعود اليه من حيث وقعت عليها القرعة ، ويقع الطلاق بالمذكورة

فان القرعة انما كانت لاجل الاشتباه ، وقد زال بالتذكر ، الا ان تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت ، او كانت القرعة بحكم الحاكم . فانها لا تمود اليه ، نص عليه الامام أحمد .

قلت : فان اقرع بينهى ؛ فوقمت القرعة على واحدة ، ثم ذكر السي طلق ؟ قال : ترجع اليه . والتي ذكر انه طلق يقع الطلاق عليها ، قلت : فان تروجت ؟ قال : هو انما دخل في القرعة لإنه اشتبه عليه . فاذا تروجت فذا شيء قد مر .. فقال له رجل : فان الحاكم اقرع بينهى ؟ قال : لا احب ان ترجع اليه ، لان الحاكم في ذا اكبر منه ، فرايته يغلظ امر الحاكسيم اذ دخل في الافراع بينهى .

وقد توقف في الجواب في رواية ابن الحارث . فائه قال : سالت ابا عبدالله ، قلت : فان طلق واحدة من اربع واقرع بينهن ، فوقعت القرصة على واحدة و فيرق بينه وبينها ، ثم ذكر وتيقن ب بعدما فسرق الحاكسم بينهما ... أن التي طلق في ذلك الوقت : هي غير التي وقعت عليها القرعة ؟ قال : اعني من هذه ، قلت : فما ترى الممل فيها ؟ قال : دعها ، ولسم يجب فيها بشيء .

قلت: اما اذا تزوجت فلا يقبل قوله: أن المطلقة كانت غيرها ، لما فيه من ابطال حق الووج («

فان قبل: قلو اقام بينة أن المطلقة غيرها .

قيل : لا ترد اليه ايضا . فان القرعة تصيب طريقا الى وقوع الطلاق فيمن اصابتها .. ولو كانت غير المطلقة في نفس الامر . فالقرعة فرقــــت بينهما ، وتاكدت القرقة بتزويجها . فان قيل : فهذا ينتقض بما اذا ذكر قبل ان تنكح .

فيل : الما أذا انقضت عدتها وملكت نفسها ، فغي قبول قوله عليها نظر فان صدقته أن الطلقة كانت غيرها ، فقد أقربت له بالزوجية ، ولا منازع له . وإما أذا ذكر ، وهي في العدة فان كان الطلاق برجها فلا أشكال فانه يملك رجعتها بغير رضاها . فيقبل قوله أن الطلقة غيرها ، وإن كان الطلاق باثنا . فله عليها حق حبس العدة . وهي محبوصة لاجله ، والغراش قائم ، حتى لو أنت بولد في مدة الإمكان لحقة ، فالذا ذكر أن المطلقة غيرها كسال التول قوله ، كما لو شهدت بينة أنه طلقها ، ثم رجع الشهود ، ولكن لما كانت البينة غير معهمة دوت اليه مطلقا ، بخلاف قوله : أن المطلقة غيرها .

والقياس: انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفسها ، الا ان تصدقه ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك قبل القضاء العدة ، لم يقبل منه الا بيئة أو تصديقها ، ولو قال ذلك والعدة باقية ، قبل منه ، لانه يطك انشاء الرجعة .

واما اذا كانت القرعة بحكم الحاكم : فان حكمه يجرى مجرى التفريق بينهما فلا يقبل اقوله تران الطلقة نحيرها .

#### فمسل

فان قبل : فما تقولون فيما رواه مهنا قال : سألت ابا عبدالله عسسن رجل له امرآكان مسلمة وتصرائية ، فقال في مرضه : احداكما طالق ثلاثا . ثم اسلمت النصرائية ، ثم مات في ذلك المرض قبل ان تنقضي عدة واحدة منهما ، وقد كان دخل بهما جميعا ؟ فقال : ثرى ان يقرع بيئهما ، قلت له : يكون للنصرائية من الميراث ما للمسلمة ؟ قال : نعم

فقلت : انهم يقولون : للنصرائية ديع الميراث ؛ وللمسلمة للائة ادباعه ؟ فقال : لم ؟ فقلت : انها اسلمت رغبة في الميراث ، قلت : ويكون الميسراث بينهما سواء ؟ إقالًا : فهم (» فقد نص على القرعة بينهما ، ونص على قسمة الميراث بينهما على السواء ، فما فائدة القرعة ؟

ولا يقال ، القرعة لاجل العدة ، حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق ، فاتكم صرحتم بان واحدة منهما تعتد باقصى الاجلين . ويدخل فيه ادناهما ، كما صرح به القاضى . وعلى هذا : فلا يبقى للقرعة فائدة اصسملا ، فانهمسا نشتركان فى الميراك وتعساونان فى العدة .

قيل : الاقراع لم يكن لاجل الميراث ؛ فانه صرح بانه بينهما ؛ وهـفا على اصله فان المبتوتة ترث ما دامت في المدة ؛ وغاية الامر : ان يكـون قد مين النصر الية بالطلاق ؛ ثم اسلمت في عدتها قبل الموت . فانها ترث ؛ وأو طلقهما جميعا ثم اسلمت ورئتا جميعا ، واما القرعة : فلاخراج المطلقة ليتبين انه مات واحداهما ورجته والاخرى غير ورجته ، فاذا وقعت القرعة على احداهما تبين انها اجنبية ، وانها ثبت لها الميراث لكون الطلاق فـــى المرض ، والمدة تابعة للميراث ؛ وما عـدا ذلك فيي اجنبية ، حتى لو لم ينفق طبها من حين الطلاق الى حين الموت ؛ لم يرجع في تركته بالنفلة .

فان قيل: فهو متهم في حرمان النصرانية ، لانه يعلم انها لا ترث . . قبل: النهمة : لانها محوز ان تسلم قبل موته :

واما قول من قال: للنصرانية ربع الميراث ، وللمسلمة تلاثة ارباعه : فلا يعرف من القائل بهذا : ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلمت رغبة في الميراث اغرب منه والله اعلم .

#### فصيل

فان قبل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له ئلاث نسوة فطلق واحدة منهـــن ، ولم يدر إيتين ، تم مات ؟ قال : و ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث » ما معتى ذلك ؟

قيل : سئل عنه ابو عبدالله فقال : معناه يقع الطلاق عليهن ، ويوثن جميعاً . وقال اسحاق بن منصور ؛ قلت لاحيد : حديث عمــرو بن هرم «ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث » قال : اليس يرقن جميعاً ؟ قلت : بلي ، قال : كذلك يقع عليهن الطلاق .

وهذا لا يدل على إن ذلك قول احمد ، ولا مذهبه . وإنما ذكره تفسيراً لا مذهباً . وهذا قد يحتج به مالك ومن قال بقوله في وقسوع الملاق على الجميع قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر . وهو أن يكون المراد وقوع الملاق على واحدة منهن تعين بالقرعة أور غيرها / كما يحرم الميراك واحدة منهن . فيكون ما يتالهن من حكم الملاق مثل الذي يتالهن من حكم الميراك . وهذا ـ ان شاء الله أن قال الفقله لا يدل على أنهن يرثن جميعاً . ولا يمكن أن يقال ذلك الا أذا كان المطلق رجعياً ، أو كان في الرض على أحد الا قوال . فتكيف يطلق أبن عبلس الجميع بطلاق واحدة ، ويورث مطلقة بالنة طلقت في الصحدة مع ووجرث مطلقة بالنة طلقت في الصحدة مع ووجرث مطلقة بالنة طلقت وإله المعلم ،»

#### فصـــل

قال حرب : اقلت الاحماد: له مماليك عدة فقال: احدهم حر ، ولم يبين ؟ قال: هذه مسالة مشتبهة ...

"قلت ? آقد نص في وواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة ، نص على ذلك في رواية الميموني ؟ وبكن بن محمد عن ابيه ، وحنبل ، والدوذي ، وأبي ظالب ؟ واسحاق ابن ابراهيم ، ومهنا :»

وتوله في دواية حوب « هذه مسالة مشتبهة » توقف منه ، فيحتمل ان يريد بالاشتباه : أنها مشتبهة الحكم ، هل تعين باختياره أو بالقرعة ؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه : انه يعين بالقرعة -«

ويحتمل \_ وهو اظهر أن شاء الله \_ أن يريد بالاشتباء: أنه يحتمل أن يكون إخباراً عن كون أحدهم حر ، وأن يكون أنشاء للحرية في أحدهم ، والحكم مختلف " قان توله « أحدهم حر » أن كان أنشاء فهو عنق لنسير معين ، وان كان إخباراً فهو اخبار عن خبر عن عتق واحد غير معين ، فهذا وحه اشتباهها .

وبعد ، فان مات ولم ببين مراده : اخرج بالقرعة . ﴿

# فصـــل

قال مهنا: سالت ابا عبدالله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر ، فطلع غلامان له ، أوظلع عبيده . كلهم ، قال: قد اختلفوا في هلما ، قلت : اخبرني ما تقول اتت فيه ؟ قال : يقرع بينهم ، فأيهم خرجست قرعته عتق ،

قال: وسالت أبا عبدالله عن دجل قال حوله أربع نسوة - أول أمراة الطلق في يطالق 8 الطلق المنافق ا

لغظ « الاول » يراد به ما ينقدم على غيره ، ويراد به ما لا ينقدم على غيره وملى المعنى الاول : لا يكون أولا الا اذا تبعه غيره وتأخر عنسسه ، على المنى الاول : لا يكون أولا الا اذا تبعه غيره ، فيصح على هذا أن يول : من لم يتوزيج الا امراق واحدة ، أو لم يولد له الا ولد واحد ، هذه اول امراة تروجنها وهذا اول مولود ولد لي .

وعلى هذا اذا قال: اول ولد تلدينه فيو حر ، فولدت ولدا ، ثم لم تلد بعده شيئاً : عتق ذلك الولد ، ولو قال : اول مطوك اشتريه فيو حر : عتق العبد الشترى ، وان لم يشتر بعده غيره ، واذا قال : اول غلام يطلع ين فيو حر او اول أمراة تطلع في فهي طالق ، فطلع منهم جماعة ، فكل منهم صالح لان يكون اول ، وليس اختصاص احدهم بذلك اولى من الآخر ، فيخرج احدهم بالقرعة ، فانه لو طلع منهم واحد معين : لكان هو الحسر والمظلقة فاذا طلع جماعة ، فالذي يستحق الممتق والطلائق منهم واحد وهو غير معين ، فيخرج بالقرعة . فان قبل أاذا تساورا في الطلوع : لم يكن فيهم أول . ولهذا يقال :
لم يجيء احدهم أول من الآخن ٤ فلم يوجد الشرط الملق به . وأن كان
الجميع قد المتزاكوا في الاولية ، وجيب أن يشتركوا في وقسوع المتق
والطلاق . قبل : أن نوى وقوع المتق والطلاق . أذا لشتركوا في ذلك .
وتع بالجميع وأنها كلامنا فيها أذا في وقوع المتق والطلاق في واحده
موسوف بالاولية ، فاذا اشترك جماعة في الصفة : وجب الحراج احدهم
بالقرعة ، فان النية تخصص المام وتقيد الملق ، فغاية الامر : أن يقال :
قد اشترك جماعة في الشرط ، وخصص بينته واحدا .

فان قيل ما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية ؟

قيل : لو اطلق فانما يقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ، لانه قبل :
أول غلام يطلع ، واول امراة تطلع ، وهذا يشتخي أن يكون فرداً من جملة ،
لا مجموع الجملة . فكانه قال : غلام من غلماني ، وامراة من نسائي ، يكون
أول مستحق العتق والطلاق . وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة ،
وهو إنما أوقع ذلك في واحد ، فيخرج بالقرعة .

ومن لا يقول بهذا ، فاما أن يقول : يمين بتعيينه ، وقد تقدم فساد ذلك ، وأن التعيين بما جمله الشرع طريقاً للتعيين أولى من التعيين بالتشهي والاختيار ، وأما أن يقال : يعتق الجميع ، وهذا أيضاً لا يصبح ، فأنه أنما أوقع العتق والطلاق في واحد لا في الجميع ، وكلامه صريح في ذلك .

واما أن يقال : لا يعتق واحد ولا تطلق أمرأة ، ولا يصح أيضاً ، أوجود الوصف ، فانه لو الغرد بالطلوع ، أو انفردت به : لوقع المعلق به ، ومشاركة غيره لا يخرجه عن الاتصاف بالاولية ، فقد اشترك جماعة في الوصف ، والمراد واحد مثهم ، فينخرج بالقرعة .

قان قيل فما تقولون فيما أو قال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فولدت اثنين لا يدرى أيهما هو الاول ؟

فيل: يقرع بينهما ، فيما نص عليه في رواية ابن منصور ، قال : بقرع بينهما فمن اصابته القرعة عتق ، وهذا نظير أن يطلع احدهما قبل الآخر ثم ينــكل في مــــالة التعليق بالطلوع . فان قيل : قلو ولدتهما معاً ؛ بأن تضع مثل الكيس ، وفيه ولدان أو اكثر ؟ قيل : يخرج احدهما بالقرعة ، على فياس قوله في مــــالة /ول غلام يطلع لي فهو خر ، فطلما معاً .

قال في المعنى ، ويحتبل أن يعنفا بجميعاً ، لان الاولية وجدت فيهما جميعا فثيتت الحرية فيهما الالكما أو قال في المسابقة . من سبق فله عشرة ، فسبق الثابن : أشتركا في العشرة ، وقال الراهيم النخمى : يعتق ايهما شاء . وقال أبو حنيفة : لا يعتق واحداً منهما ، لانه لا أول فيهما ، لأن كل واحد منهما مساو للأخر به

ومن شرط الاولية: سبق الاول .. قال: دلتا أن هذين لم يسبقهما غيرهما فكانا أول كالواحد كم وليس من شرط الاول : أن يأبي بعده ثان ك بدليل ما أو ملك واحدا ولي يملك بعده شيئاً . واذا كانت الصغة موجودة فيهما فاما أن يعتقا جميماً ، أو يعتق احدهما ، وتعينه بالقرعة على ما مر نيل . قال: وكذلك الحكم فيهما بكذلك . اتنين وخرجا مماً : فالحكم فيهما بكذلك .

#### فصلل

فان ولدت الاول مينا والثاني حيا ، قال في المغني: ذكر الشريف أنه: يعتق الحي منهما . وبه قال أبو حنيف... : وقال أبو يوسف ومحم... والشافمي : لا يعتق واحد منهما . قال : وهو الصحيح أن شاء ألله . لان شرط المتقق أنما وجد في الميت ، وليس بمحل للمعتق ، فاتحلت اليمين به ، قال : وإنما قلنا : أن شرط العتق وجد فيه . لانه أول ولد ، بدليل أنه لو قال لامته : أذا ولدت فانت حرة ، فولدت ولداً مينا عتفت ،

ووجه الاول: أن الفتق مستحيل في الميت ، فتعلقت البعين بالحي ،
كما لو قال: أن ضربت فلانا فعيدي حر ، فضربه حيا عتق وأن ضربه سيتا
لم يعتق ولانه معلوم من طريق العادة: أنه قصد يعينه على ولا يصح العتق
يه وهو أن يكون حيا ، فتصير الحياة مشروطة فيه ، وكانه قال: أول ولد
تلدينه حيا فهو حر .

وقال صاحب المحرر ، اذا قال : اذا ولدت ولداً او اول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت حيا فهو حر . فولدت حيا نه و قال : آخر ولد تلدينه حر فولدت حيا نم مر تا ، ثم لم تلد بعده شيئًا . فهل يعتق الحي ؛ على روايتين ، وان قال : اول ما تلده امتي حر . فولدت ولدين وأشكل السابق : عتــــق احدهما بالقرعة . فان بان للناس أن الذي اعتقه اخطاته القرعة عتق . وهل برق الآخر ؛ على وجهين اها

قلت : مسألة الاول والاخر مبنية على اصلين

أحدهما: انه هل يسقط حكم الميت ، ويصير وجوده كمدمه ، لامتناع نفوذ العتق فيه ، أو يعتبر حكمه كحكم الحي ؛

الاصل الثاني : هل من شرط الاول : ان ياتي بعده غيره ، او يكفى كونه سابقامبتدءاً به ، وان لم يلحقه غيره ؟

واما مسالة تعليق الحرية على مطلق الولادة : ففيها إشكال ظاهر . فأن صورتها أن يقول . اذا ولدت ولدا فهو حر ، فاذا ولدت ميتا ثم حيا ، فاما ثمن يعتبر حكم الميت أو لا تعتبره ، فأن لم نعتبره ، عتق الحي . لائه هو الحلود ، فان اعتبرناه وحكمتا بعتقه ، فكذلك ينبغي أن يحكم بعتق الحي ، لوجود الصفة فيه فأن قبل : « اذا " لا تقضي التكرار ، وقد انحلت اليمين بوجود الاول وقد تعلق به الحكم فلا يعتق الثاني .

قيل : هذا الفراخذ هذا القول ، لكن قوله « اذا ولدت ولدا » نكرة في سياق الشرط ، فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب العتق الولادة . فيعم اللفظ المحكم من وجهين احدهدا لا معرم اللفظ المحكم من وجهين احدهدا لأ عموم المعنى والسبب والثاني ، علم اللفظ يوقع النكرة عامة ، وهذا غير اقتضاء النكرة التكوار ، بال المعوم السنفاد من وقع النكرة في سياق الشرط بعنزلة العموم في « أي » و « من » في قوله : أي ولة ولدة المعام عا م . وهذا عام . وهذا الفرة بين المعوم بين؟

فان قيلٌ : العموم ههنا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا ولدت ولداً » في المُعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في اداته . قيل : اداة الشرط في « من » و « اي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل ، ولهذا نحكم على محل « من » بالنصب على المفعولية ، ويظهر في • 1ي » فالمعوم الذي في الاداة لنفس المولود ، وهو بعيته في قوله ، اذا ولدت ولداً ، اللهم الأن يربد التخصيص بواحـــد ، ولا يربد الممـــوم ، فيبقى من باب تخصيص العام ».

#### فصـــل

وقوله في مسالة ما أذا أشكل السابق « أنه بان أن الذي اعتقه : أخطأته القرمة : عنق » أي حكم بعنقه من حين مباشرته ، لا أنه ينشيء فيه المنق من حين الذكر . فان عنقه مستند الى سببه . وهو سابق على الذكــــر .

وفوله « هل برق الآخر ؟ على وجهين احدهما : أن القرعة كاشسغة او منشئة ؟ فان قبل : انها منشئة المتق ته . وان قبل ؟ انها كاشفة : لم يرفع بعد انشائه المتق عنه . وان قبل ؟ انها كاشفة : رق الآخر . لانا تبينا خطاها في الكشف > ولا بلام من إعمالها عند استبهام الامر وخفائه اعمالها عند تبينه وظهوره بوضحه : إن التبين والظهور اذا كان في اول الامر اختص المتق بمن وثر به فكذلك . . في الناء الحال » .

وسر المسئلة : ان استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الاشكال . فاذا زال الاشكال زال شرطـــ استمرارها . وهذا أقيس .

لكن يقال : أقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقاً الى المتق ، وإن جاز أن يخطيء في نفس الامر ، فقد عتق بأمر حكم الشارع ن بعتق به . فكيف برقع عنه ؟

وعلى هذا: فلا ببعد أن يقال باستمرار عتقه ، وأن من أخطأته الفرعة يبقى على رقه ، لان مباشرته بالمتق قد زال حكمها بالنسيان والجهسل والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وابطلته ، حتى كأنه لم يكن ، وأنتقل الحكم الى القرعة . فلا يجوز إبطاله . فهذا لا يبعد أن يقال ، وألله أعلم .

#### ∦ فصـــل

قال الاسام احمد ، في رواية بكر بن محمد عن أبيه .. في الرجل يكون له امراتان ، وهو يريد أن يخرج باحداهما .. قال يقرع بينهما ، فتخرج إحداهما بالقرعة ، أو تخرج احداهما برضا الاخرى ولا يريد القرعة ؟ قال : إذا خرج بها فقد رضيت ، والا اقرع بينهما ،

وهذا يدل على أن الاقراع بينهما أنها هو عند التشاح . فأما أذا رفييت احداهما بخروج ضرتها : فله أن يخرج بها من غسير قرعة . وأن كرهت وقالت : لا آخرج الا بقرعة ، فليس لها ذلك . ويخرج بها بنسير رضاها . فأنه يملك الخروج بها ، وأنما وقف الامر على القرعة عند مشاحة الضرة لها .

# فصييل

قال حرب: سالت احمد عن القرعة في الشراء والبيع قلت: القوم يشترون الشيء فيقترعون عليه ؟ قال: لا بأس ، وكذلك قال في رواية ابن بختان . ومعنى هذا: انهم يشترون الشيء ثم يجزئونه اجزاء ، ويقترعون على تلك الانصباء . فين خرج له نصيب اخذه .

#### فصيل

قال ابو داود : رايت رجلين تشاحا في الاذان عند احمد فقال : يجتمع اهل المسجد ، فينظر من يختارون ، فقال : لا ، ولكن يقترعان ، فمسن اصابته الغرعة اذن ، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص .

قلت: وهذا صريح في التقديم بالقرعة مقدم على التقسديم بتميين الجيران ، فان قيل: فهل تقولون في الامانة مثل ذلك ؟

قيل : لا بل يقدم فيها من يختار الجيران . فان "غرعة تصيب من بكرهونه ، ويكره أن يوّم قوماً الشرهم له كلرهون .

قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الاذان ، فتحاكمنا الى أبي عبدالله

ه ه

رحمه الله فقال: ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحرا في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد وضي الله عنه . فأنا أذهـــب الى الذاحة ؛ إقراعاً وا

قلت : وفي المسألة قول آخر . وهو أن تقسم نوب الاذان بينهم .

تال الخلال : اخيرنا العسن بن مبدالوهاب قال : وجدت في كتابي عن طلق بن عمان عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان. النهدي عن ابن عمو « أن نقرآ ثلاثة اختصموا اليه في الاذان ، فقضى لاحدهم بالفهر ، وقضى للثاني بالظهر والعصر ، وقضى للثالث بالمرب والمشاء » .

# فمسل

قال مهنا: سالت احمد عن رجل تروج امراة على عبد من عبده : فقال : اعطيها من احسنهم ، فقال ابر عبدالله : ليس له ذلك ، ولكن بعطيها من وسطهم ، فقلت له : ترى ان يقرع بينهم ؟ فقال : نعم ، فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ فقال : يقرع بين العبيد ،

قلت : ههنا ثلاث مسائل . احداها : أن يوسي له بعمد من عبيده .

الثانية : أن يعتق عبداً من عبيده .

الثالثة : أن يصدقها عبدا من عبيده .

ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاؤا . لانه فوض الامر اليهم . وجمل. الاختيار لهم في التعيين .

وفي مسألة العتق : يخرج أحدهم بالقرعة .

وفي مسالة المهر : روايتان . احداهما : يعطى الوسط . والثانية يعطي. واحدا بالقرعة .

وان اوصى ان يعنق عنه عبد من عبيده . فقال احمد في رواية ابن منصور ، في رجل اوصى ، فقال : اعتقـــوا اجد عبدي هذين : يعتــــق احدهما . ولكن ان تشاحا في العتق : يقرع بينهما .

# فصــل

قال أبو النضر: سالت أبا عبد الله عن عبد في يد رجل لا يدعيه ، اقام رجل البينة : أن فلاذا أبتاع هذا العبد مني بكذا وكلها ، وهو يملكه واقام الإخر البينة على أن فلانا تصلق بهذا العبد عليهما ، وهو يملكت ، وأم الإخر البينة أن فلانا وهب هذا العبد لي ، وهو يملكت ، ولم يو قتول وقتا ، (وأهل) البينة عدول كلهم ؟ قال: ارى البينة عينا تكاذبت ، يكلب شهود كل رجل شهود الاخر ، فأجله في البيهم ، ثم الرع بينهم فين يوقع له العبد الحذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهسو يملكه ، أو أن هذا العبد لي ؟ قال هو واحد أن شاء الله . قلت : الى أي يمني فيمن شيئ عدم عن همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه وسلم سافكر احاديث ، منها : وقال رسول الله عليه وسلم سافكر احاديث ، منها : وقال رسول الله عليه وسلم سافكر احاديث ، منها : وقال رسول الله عليه وسلم سافكر احاديث ، منها : وقال رسول الله عليه وسلم « الذا اكره الرجلان على اليمين او استحباها فليستهما عليه ساله عليه وسلم » .

قلت : هذه هي المسالة التي ذكرها الغرقي في مختصره ، نقسال : واو كانت الدابة في يد غيرهما ، واعترف انه لا يعلكها ، وانها لاحدهما لا يعرفه عينا ؟ اقرع بينهما ، فعن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه .

قال في المغنى: اذا الترهما من الدابة في يده ، فاتقول قوله مسمع ممينه بغير خلاف ، وان اعترفت الله لا يملكها ، وقال : لا اعرف صاحبها عينا ، او قال : هي لاحدكما لا اعرفه عينا : اقرع بينهما ، فمن تسريع صاحبه حلف انها له ، وصلمت البه ، لما روى ابو هريرة « ان رجلسين النداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فاسمها النبي صلى الله عليه وصلم النبي عملى الله عليه وصلم النبي عملى الله عليه وسلم في الدعوى ، ولا بينة لواحد منهما ، ولا بد ، والترعة تميز عند التساوي، كما لو اعتق عبيداً لا مال له غيرهم في مرض موته .

واما ان كانت لاحدهما بينة : فانه يحكم بغير خلاف . وان كـــانت لكل واحد منهما بينة : قعته روايتان .. ذكرهما ابو الخطاب . احداهما ، تسقط البينتان . ويقرع بينهما ، كما لو لم تكن بينة .

وهذا الذي ذكره القاضي : هـو ظاهر كلام الخرقي ، لانه ذكــر القرعة ، ولم يغرق بين ان يكـون معهما بيئة او لم يكن. وروى هذا عـن ابن عمر ، وابن الزبير رضى الله عنهما ، وهو قول اسحق ، وابي عبيد . وهو رواية عن مالك ، وقديم قولي الشائعي ، وذلك لا دوى ابن المسيبا ( ان رجاين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر رجاء آكـل واحد منهما بشمهود عدول على عــة واحدة ، غاسهم النبي على الله عليه وسلم بينهما » رواه الشائعي في مسنده ، ولان البينتين حجنان تعارضنا من غير ترجيح لاحداهما على الاخرى فسقطنا كالخبرين

والرواية الثانية: تستعمل البينتان ، وفي كيفية استعمالهمسا روايتان ، احداهما ، تقسم العين بينهما ، وهمد قول الحارث العكلي ، و فتارة ، وابن شبرمة وحماد ، وأبي حنيقة ، والحد قولي الشافعي ، لل روى ابو موسى « ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ، اقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى وسول الله صلى الله عليه وسلم بها بينهما نصفين » ولانهما تساويا في دعواهما ، فتساويا في قسمت . ...

والرواية الثانية : تقدم احداهما بالقرقة ، وهو قول للشانعي .

وله قول رابع : يوقف الامر .. وهو قول ابي ثور . لانه اشتبه الامر فوجب التوقف / كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضية .

ولتا " ألخبران ، وإن تعارضا الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين ، بل أذا تعذر الترجيح استطناهما ورجعنا الى دليل غيرهما .

قلت : قال الشافعي في كتابه: هذه المسألة فيها قولان . احدهما ، يقرع بينهما فابهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له، وكان ابن المسيب برى ذلك ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسسلم . والكوفيون يرونه عن على رضى الله عنه ، وحديث سعيد ين المسبب ه اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجساء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فاسهم بيبهما رسول الله سلى الله عليه وسلم . وقال: اللهم انت تقضى بينهم ، فقضى للسلدي خرج له السهم سى رواه أبو داود في المراسيل . ويقويه ما رواه بن لهيمة عن ابى الاسود عن عروة وسليمان بن يسار « أن رجلين اختصما ألى النبي ملى الله عليه وسلم . فاتى كل واحد منهما بشهود . وكانوا سسواء ، ماسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهذا مرسل قد روى من وجهين مختلفين ، وهو من مراسيل ابن المسبب ، وتشهد له الاصول التي ذكرناها في القرعة والصير البه متعين .

واما ما اشار اليه عن علي ! فهو ما رواه ابو عوانه عن سماك عسن الحسن قال » اتى علي ببغل بباع في السوق ، فقال رجل أ هذا بغلي ، لم يعلم بدولم اهم ، وناع على ما قال بخسة يشهدون ، وجاء اخر يدعيه ، ورزع الله بغله ، وجاء بشاهدين فقال على : ان فيه قضاء وصلحا ، اسالصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم ، لهذا خسمة ، ولهذا النان فأن اببتم الا القضا الحق ، فانه يحلف احد الخصمين انه منله ، ما باعسه ولا وهبه ، فان تضاححتما : الكما يحلف ، اقرصت بينكما علمي الحلف فابكم ترع حلف وقضي بهذا واني شاهد » رواه البيهتي .

فراى الصلح ينهم على فسمة الثمن على عدد الشهود للفصل بسنهما بالغرعة ، ويشهد له:ما رواه البيهتم من حديث ابان من تنادة عن خلاس عن ابى رافع عن ابى هريرة قال ( اذا جاء هذا بشاهد ، وهذا بشاهد : افرع بينهم عن النبى صلى الله عليه وسلم ) .

ويشمهد له ايضا : ما رواه ابو داود والنساني وابن ماجه من حديث ابن ابى عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين « اختصما اليه في متاع ، وليس لواحد منهما بينة ، فقال : استهما على السهن » .

قال الشافعي : والقول الآخر : انه يقسم بينهما نصمفين لتساوى حجتهما قلت : ويشهد لهذا : ما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حدية حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى « أن رجلين أدعيا بعيراً . فبعث كل منهما شاهدين . فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ولكن للحديث علل . منها: أن هماما قال عن قتادة « فبعث كل منهما شاهدين » وقال سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى « أن رجلين اختصما ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، وليس لواحد منهما بيئة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين » وهكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد ابن بكر ، وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد . وكذلك دواه عن سعيد عن بشير عن قتادة . وقد رواه أيضاً همام عن قتادة كذلك . فهذان وجهان من همام في ارساله واتصاله . والشهور عنه : اتصاله . وشد عنسه عبدالصمد فارسله ، فهذان وجهان أيضاً من همام في أرساله واتصاله . ورواه شعبة فارسله . قال أحمد في سنده : حدثنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه « أن رجلين اختصما الى نبي الله صلى الله عليه وسلم في دابة ، ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين » ـ وكان رواية شعبة « أنه ليس لواحد منهما » أولى بالصواب لان سعيد بن ابي عروبة قد تابعه عن اقتادة على هذا اللفظ • رواه عنه روح وسعيد بن عامر ، ويزيد بن زويع وغيرهم ، وكذلك رواه سميد بن بشر عن قتادة فهؤلاء اللائة حفاظ الا احدهم أمير المؤمنين في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة وسميد بن بشر اتفقوا عن قتادة في الله « ليس لواحد منهما ببنة » .

نقد اضطرب حدیث ابی موسی کما تری .

وأما حديث أبي هريرة فلم يختلف فيه ، كما تقدم .

والذي دلت عليه السنة : ثن المنعيين اذا كانت إيديهما عليه سواء ؛ أو تساوت بينتاهما ، قسم بينهما نصغين ؛ كما في حديث سسسماك عن تميم بن طرفه » ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ، زكل واحد منهما آخذ براسه ، فجاء ،كل واحد منهما بشاهدين . فيجهله بينهما نصفين » وقال أبو عوانه عن سماك عن تعيم بن طرفه « البيء ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ، ونزع كل واحد منهما بشاهدين .. فجعله بينهما نصفين » وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى (»

قال الترمذي في كتاب الملل: سالت محمد بن اسماعيل البخادي عن حديث سعيد بن ايم بردة عن ابيه في هذا الباب ؟ فقال: مرجع هذا الحديث انى سماك بن حرب م، قال البخادي: وروى حماد بن سلمة أن سماكا قال: إذا حدثت إذا بردة بهذا الحديث ،،

قال البيهقي دُوارسال شعبة له عن قتادة من سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية قندن مُركالدلالة على لآلك س

قلت: لكن حديث شعبة «ليس لواحد منهما بينة » وفي حديث سماك 
« أن كل واحد منهما نزع بشاهدين » وفي لفظ « فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين » . وقد بينا أن رواية شعبة كانها أولى بالصواب ، لما قدم من 
الادلة على ذلك . فان البيهقى: وببعد أن يكونا قضيتين . فلمل لما تصارضت 
البينتان وسقطنا قبل « ليس لواحد منهما بينة » وقسمت بينهما بحكم 
البينتان وسقطنا قبل « ليس لواحد منهما بينة » وقسمت بينهما بحكم 
سلى الله عليه وسلم ما وصفنا . يعني أنه أقرع بينهما ، كم تقدم حديثه . 
قال وسعيد قال : والحديثان أذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديث وسعيد 
من أصح الناس مرسلا ،، والقرعة أشبه . « هذا قوله في القديم ، ثم قال في 
الجديد : هذا مما استخير الله فيه ، وإنا فيه وإقف . ثم قال في 
واحد منهما شيئا ، ويوقف حتى بصطلحا .

قلت : وقوله في القديم : اصح واولى ، لما تقدم من كونه في القرعة وادلتها ، وان في ايقاف المال حتى يصطلحا تأخير الخصومة ، وتعطى المال وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة ، فالقرعة ثولى الطرق للساوك واقربها الى فصل النزاع ، وما احتج به الشافعي في القديم على صحة من اصح الادلة . ولهذا قال هي أشبه ،م وبالجملة : فمن تامل ما ذكرنا في القرعة تبين له : أن القول بها أولى من ايقاف المال أبدا ، حتى يصطلح المدمون ..

#### ويالله التوافيق نه

مقابلة وتصحيحا بحمد الله وتوقيقه سنة ١٣٢٨. هجربة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، وقع القراغ من ركتابة هذا الكتاب نهارا الاربعاء لعشرة أيام مضت من وبع الاخز سنة ١٣٢٢ من هجرته عليه الفضل الصلاة والسلام بقلم العبد الفقير الحقير المعرف بالذنب والتقصير راجياً (ال) رحمة ربه السميع البصير ،

ابراهيم بن حسن بن واشد لاخيه في الله ابراهيم بن محمد غفر الله للجميع ولوالديهم ؟ أمين م

<sup>(</sup>۱) في الاصل : واجوا ، سـ ٢٠٥ -

 $\frac{1}{(2+\epsilon)^2} \frac{1}{2} \frac{1}{$ 

# 355 My 12 3 2

The form of the form of the specific of the s

A the growing and the state of the second se

#### لفهر سيت

| الصفحة |               |       |          |           | الوضوع                                                 |
|--------|---------------|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
|        | <b>-</b> , ,, |       |          |           |                                                        |
| ٣      | . •••         |       | •••      |           | خطية الكتياب                                           |
| ٥      |               | •••   |          |           |                                                        |
| - 11   | ,,,           | •••   | •••      |           |                                                        |
| 11     |               |       | • •••    |           |                                                        |
| 71     |               |       | • • • •  | ·         |                                                        |
| 17     | •••           | •••   |          |           |                                                        |
| 18     | •••           | ••• . | • • •    | ď         | مضل « الحكم ببينة السلاح                               |
| 18     |               |       |          | « s ~     | فضل « لا سياسة الا ما وافق الش                         |
| 10     |               |       | • • • •  |           | فصل « و سياوك الخلفاء »                                |
| 17 .   | •••           | •••   | •••      |           |                                                        |
| 37     | • • • •       | •••   |          | « ·       | فضل « استخراج الحقسوق                                  |
| ٣٠.    | •••           | •••   |          | 6         | فصل « فراسية الحاكم ا                                  |
| 4.8    |               | •••   | • • • •  |           | فضل « انواع الفراسة »                                  |
| 40     | •••           |       | • • • •  |           | فصل « تعليق في الحاشية ».                              |
| . 40   | •••           |       |          |           | فصل « الفراسة الصادقة »                                |
| 49     | •••           | •••   |          |           | فصل « اعراسة المسدي »                                  |
| ٠٤,    | •••           | •••   |          |           | قصل " قراست المهندي "<br>قصل « محاسن الفراســـة »      |
| ۲3 -   | •••           |       |          |           | فصل « عجيب الفراسة »                                   |
| ξ ξ    | •••           |       |          | •••       | فصل « عبيب المراسط فصل « الحسكم بالامارات »            |
| ρ,     | • • •         | ***   | <i>.</i> | ,         | فضل " العصم ووصور - "<br>فصل « رفع الحد عن المكره »    |
| ۲۹     | •••           |       | •••      | ,         | فصل « رفع الحد عن الجاهل ».                            |
| 70     | •••           |       | .د یء    | يت فأو هو | فصل « رفع الحد عن المعترف بخو                          |
| ٥٨     | •••           | • • • |          | ·         | فصل « الحبس في الدين نظلم »                            |
| 11     | ٠             |       |          |           | فصل « الحسكم بالقافة »                                 |
| 77.    | •••           | :     | احد اد   | ــا : ال  | فصل « الحسكم بالله الحسكم في الرجب الحسكم بشهادة الرجب |
| ٦٧ .   |               | 2     |          | . آرن »:  | فصل « الحسم بسهاده الرجد<br>فصل « منزلة السسنة من القر |
| . '    |               | , i . | . '      |           | فقتل «مترك»،ستت ال                                     |

1

اقصل « شهادة الرهن بقدر الدين »

117 ٠..

| , <del>5,,,,,,,,</del> |                           | CJ-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1111                   | •••                       | صل « الطريق الثالث والعشرون » العلامات الظاهرة<br>صل « الطريق الثالث والعشرون » العلامات الظاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| ۲ ۰                    |                           | صل «الطريق التالث والعشرون» بالحب كم بالقرعة<br>صل « الطريق الرابع والعشرون» بالحب كم بالقرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ف |
| ۲                      | i.,                       | صل « الطريق الرائع والعسرون » الحسكم بالقافة.<br>صل « الطريق الخامس والعشرون » الحسكم بالقافة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ف |
| 7 4                    | •••                       | صل « الطريق الحامس والعسرول » العالم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ف |
| 117                    | •••                       | صنل « القياس واصدول الشريعة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ف |
| 719                    | . ••• .                   | صل « حدیث زید بن ارقم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ف |
| 111                    | • • • •                   | صل « والي الحسيسة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ف |
| 377                    |                           | صل « انواع الولايات »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۇ |
| 777                    | ,                         | صل « من المنكرات تلقى السلع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ė |
| 777                    | •••,                      | فصل « التسمير منه محرم ومنه جائز »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ; |
| 717                    | • • •                     | صل « من اقبح الظلم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | è |
| X77                    |                           | فصل « احت كار الطعام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| 449                    | • • •                     | فصل « التسامون بالاجرة »<br>فصل « الصناعات ومصلحة الناس »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| ۲۳.                    | •••                       | فصل « الصناعات ومصنعه العال » فصل « استيفاء الحساب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 388                    | •••                       | فصل « استيقاء الحساب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 240                    |                           | فصل « الإجارة والمشاركات » ··· فصل « التسمير » ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 240                    | • • • •                   | فصل « التسلقير » نصل « في التسلقير مسألتين »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 777                    | • • • •                   | فصل « في السطير مساحين<br>فصل « المسالة الثانيسة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 749                    | •••.                      | فصل « السحالة التوجيع » ··· نصل « طرق الشراء الشرعي » ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 137                    | •••                       | فصل « قرق السراء السراء في أنفان » فصل « اجرة السكن في الخان »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 780                    | ***,                      | فصل " إجراء الشعاق في المساحة الامة » "؛ " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 137                    | 72.7                      | فصل « التعزير بالعقب والتعالية: » "":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 10.                    | *** .                     | فصل «التعرير بالتحبيوب في في المناز المناز التعرير بالتعريد التحرير التحريمة التحري |   |
| 207.                   | *** .                     | فضل « لا نسمان في تحريق الكتب المنسلة » "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ۸۵۲                    | 444.                      | فصل " لا فتهان في صوريي فاستا ؟ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 109                    | *** **                    | V Vd- )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 171                    | 53.4                      | فصل " حمم العب بالحمام »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 171                    | ٠ ,                       | " ( ) salalla al-all il-al ( " )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲٦٣.                   | marke, m                  | فضل « في المرض العسادي » ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 170 .                  | 4446                      | فصل " في المركن المسلمي " المالية المركز المالية المركز المسلم المسلمين ال |   |
| art, s                 | $\lambda_{i,j_0}(p) := 0$ | فظل "العنظم وتسوف" ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

| الصفحة     | 1       |       |      |          |                                                         |
|------------|---------|-------|------|----------|---------------------------------------------------------|
|            | -       |       |      |          | الموضوع                                                 |
| 779        | •••     |       |      |          | # do 30 3 16 1                                          |
| 77.        |         | • • • |      |          | فصل « في كيفية القرعة »                                 |
| 777        | • • • • |       |      |          | فصل « في مواضع القرعة »                                 |
| 777        | •••     |       |      |          | فصل « من مواضع القرعة »                                 |
| <b>FA7</b> |         |       |      |          | فصل « تعيين الطلقة بالقرعة »                            |
| 111        | •••     |       |      |          | فصل « ميراث المطلقة بالقرعة »                           |
| 19.        | •••     |       | e ä. | it a     | فصل « الاختلاف في القرعة »                              |
| 191        |         |       |      |          | فصل « من كانت تحته مسلم                                 |
| 797        |         |       |      |          | نصل « من لـــه بلاثة نسوة »                             |
| 197        |         |       |      |          | فصل « من لــه مماليـك »                                 |
| 190        | • • • • |       |      |          | فصل « اول غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| T97        | • • • • |       |      |          | فصل « اختالف السرط »                                    |
| 117        |         |       |      |          | فصل « العتــق بالقرعة »                                 |
| 187        |         |       |      |          | مصل « الاقراع بين المرأتين »                            |
| 191        |         | ٠     |      |          | فصل « القرعة بالشـــراء »                               |
| 799        |         |       |      | 4        | فصل « القرعة بين الودنين »                              |
| ٣٠٠        | •••     |       |      | ه عبد من | فصل « من تزوج وكان مهر الرأ<br>فصل « الاختلاف بالبينة » |

# $\frac{(1+2)^{n}}{U_{n}} = \frac{1}{U_{n}} \left( \frac{1}{U_{n}} + \frac{1}{U_{n}} \right)$

رقم الايداع ممم في الكتبة الوطنية ببغداد لسنة ١٩٨٦

مطبعة الزمان سـ بقداد سـ هـ ۱۹۲۱۵۱ ۱۹۸۳

- 414 -

# صورة الصفحة الاولى من المخطوطة

الحداسرب العالمين وصلى سعلى بوعلى لروسحب احمعين

والتته الرض الرجيم وبرنستعان

شرور انفسنا وستات اعالت العن وارشدبه الممهم الغي وفتخ براعيناعيان واداناصا وقلوكا ومعاقدا لقطاى لتصوما يصلح الماة والرجائ المعاوى وفي مهال العطاد والدباخ اخْرَا حَتَافِكَيْ الْجَلْد والْبَخَارُولْكِيَاط اخْرَاتُنَادَعا فِي المُسْتَار

ractives.

\_ 1

قال وأى يناه (داا ختلفا فالمحقدة اقتصال بنيع وسعيل خاص المراس ال

من المروق على المروق على المروق المان المروق المرو

لا الهولاام

gr.

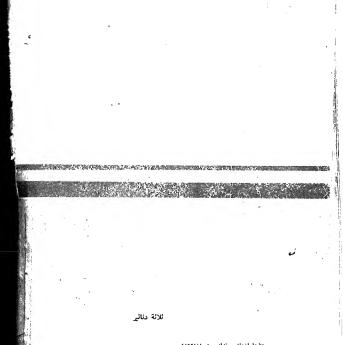